

للحافظ إلى الفضل جلال الدين السيوطي ١٩١٨ - ٩١١ ه

حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه أبوالفضال وسيخط لأثرى



كتاب قد حوك درراً بغين المسن ملموظة لهذا قلت تنبيها حقوق الطبع محفوظة للناشر

كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٠ هـــ ١٩٩٠ م

دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع شارع المديرية – امام محطة بنزين التهاون

ت: ۳۳۱۰۸۷ \_ من . ب: ٤٧٧

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة المحقق:

إن الحمد لله تعالى نحمده ، ونستعين به ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ، ومن يضلل فلا هادى له ،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – .

(\*,\*) الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (\*,\*)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مَنْ نَفْسُ وَاحْدَةً وَخَلَقَ مَنْهَا وَوَجُهَا ، وَبَثُ مَنْهَا رَجَالًا كَثِيراً وَنَسَاءً ، وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءُلُونَ بِهُ وَالْأَرْحَامُ إِنْ الله كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيباً ﴾ (\*\*) .

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ﴾ (\*\*\*) .

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وأحسن الهدى هدى محمد – صلى الله عليه وآله وسلم – ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

و بعد . .

فهذا كتاب « حصول الرفق بأصول الرزق » للإمام العلامة الحافظ جلال الدين أبي الفضل السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه .

<sup>(\*)</sup> سورة آل عمران : الآية ٢٠٢ .

<sup>(\*\*)</sup> سورة النساء : الآية ١ . . . .

<sup>(\*\*\*)</sup> سورة الأحزاب : ٧٠ ، ٧١ .

والكتاب يتناول فى بابه الآداب والمعاملات التى يجب على العبد أن يعيها ويسير عليها وهذه المعاملات تنقسم إلى قسمين كما هو ظاهر من عنوان الكتاب :

القسم الأول : أصول طلب الرزق وكيف يطلب .

القسم الثانى : توجيه هذا الرزق فيما ينفع الإنسان وبه يحصل الرفق للإنسان ولمن هو بجواره فى المجتمع وفى كل ميادين الحياة وبهذا تسير الحياة ، وتغمر الأرض كما أراد الله عز وجل .

والكتاب أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة وثلاثين حديثاً منها « سبعة عشر حديثاً ضعيفاً » والباقى إما حديث حسن أو صحيح ، وبعضها لم أقف عليه ، ولكن آتى بما يشهد له وهو قليل جداً

والإمام السيوطى رحمة الله عليه صاحب المصنفات البديعة كالتدريب والإتقان والتفسير والجامع الصغير وجمع الجوامع وغيرها من المصنفات النافعة التى نيفت على الستائة مصنف وهو رحمه الله مع جلالة قدره ورسوخه فقد وقعت له بعض الهنات في كتابنا هذا والتي تقع لكل أحد فقد أبي الله أن تكون العصمة إلا لكتابه ، وهذا الذي وقع له شأنه شأن المكثرين في التصنيف فقد يجمع الكتاب ولا ينظر فيه إما لانشغاله بغيره وإما لفوات العمر من تحت القدم . وهذا ما وقع للإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله أيضاً وهذا ما يعتذر له به وخاصة إذا قيل كيف ذلك وهو الحافظ صاحب كتاب التدريب أصل من أصول علم الحديث ونقده

ولكنا شأننا شأن الإمام العلم الحافظ الحجة مالك بن أنس إمام دار الهجرة حيث قال وذلك عندما كان واقفاً عند قبر النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : « كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر » .

وما أردنا التبيه عليه هو من هذا الباب وهو بيان صحيح الحديث من سقيمة إذ لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام احتياطاً كما قال السيوطي ولا في فضائل الأعمال إذا الكل شرع وهذا هو الذي نقول به وقد قال

به البخارى وابن المديني وجماعة وممن قال بذلك الحافظ ابن حجر ونقله عنه تلميذه السخاوي واشترط له حتى يؤخذ به ثلاثة شروط .

الأول: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، نقل الحافظ العلائي الاتفاق عليه.

الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط(١).

قلت: ومن تأمل هذه الشروط أيقن أنه لا يعمل به في فضائل الأعمال ولا غيرها كما فصله العلامة حافظ الوقت الألباني في مقدمته لصحيح « الترغيب والترهيب للمنذري » فارجع إليه .

## منهج التحقيق:

وسلكت في تحقيق هذا الكتاب أشياء يجب التنبيه عليها:

أولاً: قمت بترجمة لمؤلف الكتاب وبيان مؤلفاته مع سرد أسمائها أو بعضها . ثانياً: قمت بوصف الخطوطة التي أعتمدت عليها في إخراج هذا الكتاب

وتوثيق نسبة الكتاب للمؤلف رحمه الله تعالى .

ثالثاً: قُمْتُ بَكتابة فصل بين يدى الكتاب يعتبر مدخلاً لموضوع الكتاب. رابعاً: قمت بتحقيق نص الكتاب وإرجاع كل لفظ بتامه إلى من عزاه المصنف

قمت بتحقیق نص الکتاب وإرجاع کل لفظ بتهامه إلی من عزاه المصنف الیه وما زدته ولیس موجوداً أو ساقطاً من المخطوطة جعلته بین معکوفتین [ ] ونبهت علیه فی الهامش وشرحت الألفاظ الغریبة وبینت الفوائد التی تؤخذ من الحدیث وذلك بالاستعانة بشروح کتب السنة کفتح الباری ، وعون المعبود شرح سنن أبی داود وتحفة الأحوذی شرح جامع الترمذی .

<sup>(</sup>۱) انظر قواعد التحديث للقاسمي ( ص ۱۱٦ ) ، ومقدمة صحيح الترغيب والترهيب لحافظ الوقت الألباني حفظه الله ( ص ۱۷ – ۱۸ ) .

خامساً: قمت بتخريج الأحاديث وبيان درجتها صحة وضعفاً وذلك متبعاً فيه الشروط والأصول العلمية لمصطلح الحديث التي تواضع عليها العلماء والتي بها وصلنا الإسلام محفوظاً من غير تحريف.

سادساً: قمت بعمل مفتاح لأحاديث وأثار الكتاب لتيسر الوصول للحديث من خلال رقم الحديث في أقرب وقت

فهذا ما أردنا التتويه إليه والرجاء ممن وقف على ما كتبناه إن رأى فيه خللا أن يصلحه ويرده علينا رداً جميلاً وأن يلتمس لنا الأعذار فإنما نحن بشر نخطىء ونصيب وألا ينسانا بدعوة تنفعنا في يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم .

والله أسأل أن يوفقنا لما نرجوه إنه نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ،

وكتبه راجى عفو ربه ، الفقير إلى الله أبو الفضل الحُوينَى الأثرى عامله الملك العلى بلطفه الخفي ١٤٠٩/٤/١ ه

#### ترجمة المصنف

ترجم المصنف رحمه الله تعالى لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة» (۳۳۵/۱) فقال:

« عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان ابن ناصر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين ابن الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همام الدين الخضيرى الأسيوطى »

#### وقال في مولده :

« وكان مولدى بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة وحُملت فى حياة أبى إلى الشيخ محمد المجذوب رجل كان من كبار العلماء بجوار المشهد النفيسي فبارك على »

وقال العيدروس في « النور المسافر » (ص ٥٦) :

« وأحضره والده وعمره ثلاث سنين مجلس الحافظ ابن حجر مرة واحدة ، وحضر وهو صغير مجلس الشيخ المحدث زين الدين رضوان العتبى ودروس الشيخ سراج الدين عمر الوردى ثم اشتغل بالعلم على عدة مشايخ » .

وتُوفى والده وهو ابن ست سنين فنشأ يتيماً فقال عن نفسه :

« ونشأت يتيماً فحفظت القرآن ولى دون ثمان سنين ثم حفظت « العمدة ، ومنهاج الفقه » ، « الأصول » ، « وألفية ابن مالك » .

ثم أخذ الفقه والنحو والفرائض وقرأ الكتب على المشايخ وأجيز للتدريس وقرظ له العلماء أول تآليفه وطوّف فى أرجاء الأرض فسافر إلى بلاد الشام والحجاز والهند والمغرب والتكرور

وكان رحمه الله تعالى عالماً موسوعياً تجد له يداً فى كل فن وذلك لأنه كان واسع الرواية وذلك لكثرة شيوخه الذين أخذ عنهم ، وفى حسن المحاضرة قال عن نفسه :

« وأما مشايخى فى الرواية سماعاً وإجازة كثير أوردتهم فى المعجم الذى جمعتهم فيه وعدتهم نحو مائة وخمسين ولم أكثر السماع لاشتغالى بما أهم وهو قراءة الدراية » .

قلت : وأحصى الداودي مشايخه فبلغوا مائة وواحد وخمسون .

وبلغت تصانيفه والتي ذكرها لنفسه في « حسن المحاضرة » ثلاثمائة مصنف ساعة تأليفه .

#### ثناء العلماء عليه:

قال ابن العماد الحنبلي رحمه الله في الشذرات (٥٣/٨): « وقد اشتهرت أكثر مصنفاته في حياته في أقطار الأرض شرقاً وغرباً وكان آية في سرعة التأليف حتى قال تلميذه الداودى: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً وكان مع ذلك يملي الحديث ويحيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة ، وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاً وغريباً متناً وسنداً واستنباطاً للأحكام منه وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث » ا.ه.

وقال الشوكاني (١٢٥٠ ه) في « االبدر الطالع » (٣٢٨/١) : « الإمام الكبير صاحب التصانيف أجاز له أكابر علماء عصره من سائر الأمصار وبرز في جميع الفنون ، وفاق الأقران واشتهر ذكره وبَعُد صيته ، وصنف التصانيف المفيدة ، وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة وقد سارت في الأقطار مسار النهار » ا.ه .

توفى رحمه الله تعالى سحر ليلة الجمعة تاسع عشر من شهر جمادى الأولى من سنة ٩١١ هـ ودفن بحوش قوصون المسمى عند العامة « قيسون » – حارج باب القرافة وهو الذى يسميه العامة الآن « بوابة السيدة عائشة » وليس للحافظ

جلال الدين صلة بالضريح الذي بداخل المسجد المسمى بمسجد « سيدي جلال » بأسيوط كما حققه تيمور باشا .

وكان رحمه الله تعالى بسعة حفظه وتطوافه كما ذكرت عالماً موسوعياً مما جعله ألف الكثير من كل فن وكما ذكر لنفسه أنه ساعة انتهى من حسن المحاضرة ألف ثلاثمائة مصنف وذكر الداودي أنها بلغت خمسمائة وزادت على ذلك . وذكر ابن إياس أنها بلغت ستائة مؤلف . وذلك بعد تأليفه حسن المحاضرة - وإليك سيل من هذا الفيض للإمام رحمه الله تعالى .

١ - الإتقان في علوم القرآن مطبوع ٢ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور مطبوع ٣ - ترهمان القرآن في التفسير .

٤ - أسرار التنزيل « قطف الأزهار » . لباب النقول في أسباب النزول مطبوع

٦ - مفحمات الأقران في مبهمات القرآن مطبوع

٧ - المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب مطبوع

٨ - الأكليل في استنباط التنزيل مطبو ع ٩ - تكملة تفسير الجلالين

• ١ – حاشيته على تفسير البيضاوي .

11 - تناسق الدرر في تناسب السور ١٢ – مراصد المطالع .

١٣ - مجمع البحرين ومطلع البدرين .

١٤ - مفاتيح الغيب في التفسير.

١٥ - الأزهار الفائحة على الفاتحة .

١٦ - شرح الإستعادة والبسملة. ١٧ – الكلام على أول الفتح .

١٨ - شرح الشاطبية.

١٩ - التحبير في علم التفسير

مطبو ع

مطبوع

مطبوع

|        | • ٢ – الألفية في القراءات العشر .                    |
|--------|------------------------------------------------------|
| مطبو ع | ٧١ – خمائل الزهر في فضائل السور                      |
|        | ٣٢ – فتح الجليل للعبد الذليل .                       |
| مطبو ع | <ul> <li>٢٢ – القول الفصيح في تعين الذبيح</li> </ul> |
|        | ٢٤ - اليد البسطى في الصلاة الوسطى .                  |
|        | ٢٥ – معترك الأقران في متشابه القرآن .                |
|        | ٢٦ – كشف المغطأ في رجال الموطأ .                     |
| مطبوع  | ٢٧ – إسعاف المبطا برجال الموطأ                       |
| 1      | ٢٨ – التوشيح على الجامع الصحيح .                     |
| مهدوع  | ٢٩ – الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج .               |
|        | ٣٠ – شرح ابن ماجة .                                  |
|        | ٣١ – مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود .                 |
| مطبوع  | ۳۲ – تدریب الراوی شرح تقریب النواوی                  |
|        | ٣٣ – شرح ألفية العراق .                              |
|        | ٣٤ – التهذيب في الزوائد على التقريب .                |
|        | ٣٥ – عين الإصابة في معرفة الصحابة .                  |
|        | ٣٦ - كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس.                 |
|        | ٣٧ – توضيح المدرك في تصحيح المستدرك .                |
| مطبوع  | ٣٨ – اللأليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة           |
|        | ٣٩ – النكت البديعات على الموضوعات .                  |
|        | • ٤ - الذيل على القول المسدد .                       |
|        | ٤١ – القول الحسن في الذب عن السنن .                  |
| مطبوع  | ٢٤ – لب اللباب في تحرير الأنساب                      |
|        | ٣٤ - تقريب الغريب .                                  |
| مطبوع  | <ul> <li>٤٤ – المدرج إلى المدرج</li> </ul>           |
| مطبوع  | <ul> <li>٤٥ - تذكرة المؤنس بمن حدث ونسى</li> </ul>   |
|        | ■ کے گفت البار ساخت السفارد                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٧ – البدور السافرة عن أمور الآخرة .   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٨ – فضل موت الأولاد                   |
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٩ – خصائص الجمعة                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ٥ – منهاج السنة ومفتاح السنة .       |
| مطبو ع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥١ - مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٢ - الكلم الطيب.                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣ - أذكار الأذكار .                   |
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٤ - الطب النبوى                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 - المسلسات الكبرى .                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٦ - المسلسات الجياد .                 |
| مطبوع  | e de la companya de l | ٥٧ – أخبار الملائكة                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٨ - الأساس في مناقب بني العباس .      |
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٩ – جزء في المدلسين .                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠٦٠ – الأربعون المتباينة               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦١٠ – الرفق بأصول الرزق وهو كتابنا هذا |
| مطبو ع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲ – الاشباه والنظائر                  |
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٣ – همع الهوامع                       |
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٤ – جمع الجوامع                       |
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٥ – الجامع الصغير                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٦ – شرح كافية ابن مالك                |
| الذهبي | مطبوع بذيل طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٧ - طبقات الحفاظ                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>٦٨ – طبقات ا</b> لمفسرين            |
| مطبو ع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٩ - طبقات النحاة                      |
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٠ – تاريخ الخلفاء                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧١ - حلية الأولياء .                   |
| مطبوع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٢ – الأربعون حديثاً في الجهاد         |

وهناك مصنفات أخرى نكتفي بهذا القدر ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه

أن يرجع إلى ترجمته فى كل من هذه الكتب:

- ١ حسن المحاضرة للسيوطي .
- . + شذرات الذهب (۵۳/۸) لابن العماد -
  - ٣ الضوء اللامع للسخاوي (١٥/٤)..
  - ٤ البدر الطالع للشوكاني (٣٢٨/١).
- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزى (٢٢٨/١).
  - ٦ النور السافر للعيدروس (ص ٥١).
  - V V الإعلام للزركلي (V V V) .

### وصف المخطوطة(١)

أخرجنا هذا الكتاب بحمد الله تعالى على أصل مخطوط وجد فى دار الكتب المصرية تحت رقمين :

الأول تحت رقم (١٤٢٤ حديث).

الثاني تحت رقم (٣٦٧٧١ عمومية ) .

ولوحة الكتاب كما سيأتى واضحة واسم الكتاب واضح وهو «كتاب حصول الرفق بأصول الرزق » للعلامة الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبو بكر السيوطى الشافعي رحمه تعالى . آمين »

والكتاب يقع في عدة ورقات في كل ورقة ١٣ سطراً والخط مكتوب بخط النسخ وهو واضح جداً:

والكتاب ذكره صاحب كشف الظنون (٦٧/١ وسماه « حصول الرفق بأصول الرزق » وقال : وهي رسالة استوعب فيها الأحاديث الواردة في الأفعال الجالبة للرزق ليلاً ونهاراً .

وممن ذكروه بهذا الاسم في كتبهم صاحب هدية العارفين والكتاب موجود بهذا الاسم في كل من :

المكتبة الطاهرية تَحت رقم (١١٣٦ حديث عام في جامعة الرياض (١٦٠٢) م/٧).

والخزانة العامة بالرباط بالمغرب

والخزانة التيمورية .

<sup>(</sup>١) وفقنا بحمد الله وتوفيقه في الحصول على صورة هذه المخطوطة من دار الكتب العامرة بمصر وعهدنا إلى الأخ المكرم أبو الفضل بالقيام بتحقيقها فجزاه الله خيرًا « أبو حذيفة » .

وذكره أيضا صاحب كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ( ٢٦/٤ ) .

ولذا اعتمدنا على تسمية الكتاب بر حصول الرفق بأصول الرزق » كما ذكره المصنف في مقدمته وكما أشارت تلك المصادر .

# فصل بین یدی الکتاب

فإن قضية الرزق من الأشياء الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى قدره لكل مخلوق على وجه هذه الأرض وهو فى رحم أمه ولما كان الإيمان بالغيب من أفضل الإيمان فقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون البقرة الآية (٤).

ولذلك جعل التقوى من الإيمان وتقوى الله غز وجل تزيد في الرزق ويجعل له مخرج والدليل على ذلك قوله عز وجل : ﴿ وَمَنْ يَتُقَ الله يَجْعُلُ لَهُ مُخْرِجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيءٍ قدراً »

وعلى المسلم أن يحسن توكله على الله فى كل شيء من طرق السعى على الرزق فإن رزقه الله – عز وجل – فعليه أن يكثر من الشكر لأن الله قال : ﴿ وَلَنَ شَكْرَتُمَ لَأَزْيَدُنَكُم ﴾ وعليه أن يتحرى فى السعى على رزقه من حلال .

ولكن حول موضوع الكتاب يدور سؤال يحتاج إلى جواب أو تمهيد أو مدخل له وهو: ما هو الطريق الأصوب للسعى على الرزق ؟ وكيف يكون التوكل ؟ وكيف يحصل له الرفق بالرزق ؟ فنقول :

## أهمية الرزق

إن الرزق من الأشياء التي لا تقوم الحياة إلا بها ولما لها من تلك الأهمية الكبرى فقد قدره الله عز وجل في علم الغيب عنده قبل أن يخلق الإنسان ففي الحديث:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً ويؤمر بأربع كلمات ، ويقال : اكتب

عمله ورزقه ، وأجله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ، صحيح رواه الجماعة . فمن الكلمات التي يقدرها الله عز وجل هي الرزق فيكتب كم عدده ، وهل هو من حرام أو من حلال وفي الحديث الصحيح : « إن الله إذا أحب عبداً استعمله قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال :

فقد يقضى أجل المرء وهو يطلب الحلال أو الحرام فالسعيد من وفقه الله والشقى من شقى في بطن أمه

فإن بات هذا وأصبح يقيناً فعلى المرء أن يسعى على رزقه وألا يتكاسل لأنه قد يضيع نفسه فضلاً عما يعوله من أسرة ونحو ذلك :

ففى الحديث الصحيح أن النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت » رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقى والخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى انسامع .

وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : «كفى بالمرء أن يجبس عمن يملك قوته » أى يتكاسل عنه .

قال المناوى في ﴿ فيض القدير (٢/٤٥) :

وهذا صريح فى وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الأثم على تركه لكن إنما يتصور ذلك فى موسر لا معسر فعلى القادر السعى على عياله لئلا يضيعهم قمع الخوف على ضياعهم هو مضطر إلى الطلب لهم لكن لا يطلب لهم إلا قدر الكفاية لأن الدنيا بغيضة لله وسؤال أوساخ الناس قروح وخموش يوم القيامة » ا.ه .

وعن الفريابي قال : قال الثورى : « عليك بعمل الأبطال ، الكسب من حلال والإنفاق على العيال » .

## حسن التوكل يزيد في الرزق

وينبغى للمرء أن يحسن توكله على الله عز وجل وينبغى له أن يعرف من أين يكون مطعمه وملبسه ومسكنه ، وحسن التوكل لا يكون إلا بالتقوى والدليل على ذلك من القرآن قوله جل شأنه وعز جاره : ﴿ وَمَنْ يَتِقَ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرِجاً وَمِنْ يَتُوكُلُ عَلَى الله فَهُو حَسَبَهُ إِنْ الله بَائِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعْلُ الله لَكُلُ شَيْء قَدْراً ﴾ الطلاق (٣).

وقوله قدراً أى مقدراً وهو فى بطن أمه كما مر ، وحسن التوكل والإخلاص لله عز وجل يجلب للمرء الرزق .

ففي الحديث الصحيح الذي:

أخرجه الترمذى (٣٠٤٥ شاكر) وابن ماجة (٤١٦٤) والبغوى فى « شرح السنة » (٣٠١/١٤) وأحمد فى الزهد والحاكم كلهم عن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – يقول : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً » .

وفيه أن يتيقن المرء أن لا فاعل ولا رازق إلا الله وأن كل موجود على وجه الأرض من رزق وعطاء ومنع فهو من الله فما على المرء إلا أن يقوم بالسعى والطلب الجميل والتوكل وإظهار العجز والاعتاد على المتوكل عليه فإن علم الله صدق نيته رزقه كما يرزق الطير تطير من أعشاشها ثم ترجع بطونها مملوءة وصدق من قال :

توكل على الرحمن فى كل حاجة أردت فإن الله يقضى ويقدر متى ما يرد ذو العرش أمراً بعبده يصبه وما للعبد ما يتخير وقد يهلك الإنسان رجة أمته وينجو بإذن الله من حيث يحذر

فإن تيقن المرء بما تقدم فعليه أن يسعى على رزقه وله بذلك أجر ففى الحديث الذى :

أخرجه مسلم (٢٨٠٨) وأهمد (٢٢٣/٣) والبغوى في « شرح السنة » (٣١٠/١٤) عن أنس أن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : « إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزىء بها في الآخرة وقال أما الكافر فيعظم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيراً » ومعناه أن الله لا يظلم أحداً على حسنة أما المؤمن فيجزيه في الآخرة والمؤمن إنما يجزى الجزاء الأوفى ، ويفضل عليه في الدنيا .

وأما الكافر فيخزيه الله في الدنيا وماله في الآخرة من نصيب.

## « السعى على الرزق يجب أن يكون من حلال »

وعليه أن يتحرى فى سعيه أن يكون الرزق من حلال ولا يكون ذلك الرزق من حلال إلا إذا كان الإنسان مؤمناً مسلماً ملتزماً بما أمر الله عز وجل منتهياً عما نهى الله عنه من الحرام وإلا فهو يتخبط فى جاهلية جهلاء لا يدرى من أين جمع المال وما أكثره فى هذه الأيام التى قل فيها الخير والأخيار حتى صار الرجل كل همه أن يجمع مالاً ولا يدرى من أين جمعه وهذا ما أخبر عنه خير من وطىء الحصى نبينا محمد – صلى الله عليه وآله وسلم –.

ففى صحيح الإمام البخارى رحمه الله (٢٩٦/٤ ، ٣١٣ فتح ) والخطيب في تاريخه (٣٢٧/١٢) عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام » .

قلت لله دره بأبى هو وأمى وهو يخبر عن المغيبات ، وهذا من معجزاته – صلى الله عليه وآله وسلم – وانظر ما تعايش عليه المسلمون اليوم من الربا وغيره وهذا مما يأكل الحلال ويذهب بالبركة من المال الذى فى أيدى الناس وعلى المرء المسلم أن يستحى من الله حق الحياء وذلك بألا يدخل فى بطنه أو فى بيته إلا حلالاً يرضى الله وحتى يبارك الله له فيه فإن هذا هو عين الحياء ، والحياء شعبة من الإيمان .

وقد يفهم بعض الناس من قوله « – صلى الله عليه وآله وسلم – : « الحياء شعبة من شعب الإيمان » أن يكون الحياء فى الوجه فقط وهو الخجل فقط وهذا ما فهمه الصحابة من قبل فبين لهم النبى – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – أن الحياء أعم من ذلك ففى الحديث : الذى أخرجه أحمد ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  ( $^{4}$  (

لله قال: « ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى ، وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء » .

فتبين لنا أن الحياء درجات فالحياء قد يكون فى الوجه يوضحه الحديث الصحيح :

« إن آخر مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحى فأصنع ما شئت » .

أى كأنه كشف الحياء عن وجهه ، وقد يكون بسلوك المرء المخالفات والتي أبانها النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – فقال لهم : إن الحياء ليس كما تتصورون وإنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي أي ما وعي من هوى وما جمعته الحواس الظاهرة والباطنة حتى لا يستعملها إلا فيما أحل الله وأن تحفظ البطن وما حوى كل ما تضعه فيها يجب أن يكون من حلال ولا يكون من حرام لأن له تعلق بالقلب والفرج ، واليدين وجميع البدن وكل هذه إن نبت من حرام فلا يكون مآلها إلا النار وهذا يُفهم من قوله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – :

« كل لحم – وفى رواية – كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » وهذا وعيدٌ شديدٌ يفيد عدم إقبال المرء فى أكل أموال الناس بالباطل ولأن هذا من الكبائر .

ولا يأكل المرء أموال الناس بالباطل إلا عن جهل وعدم إيمان كامل بالله وبأنه هو الرازق مع أنه سبحانه وتعالى أقسم فى كتابه فقال :

﴿ وَفَى السَمَاءُ رَزَقَكُمُ وَمَا تُوعِدُونَ فُورِبِ السَمَاءُ وَالْأَرْضُ أَنْهُ لَحُقُّ مَثَلَ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِقُونَ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات آية (٢٢) . الآية (٢٣) .

والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بين هذا بصورة جلية ففي الحديث الصحيح الذي :

أخرجه ابن ماجة عن جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – أن النبى – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – قال :

« أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها فإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، خذوا ما حل ودعوا ما حرم » والحديث أخرجه أيضا البغوى في « شرح السنة » (٣٠٢/١٤ - ٣٠٤ ، ٥٠٣) عن عبد الله بن مسعود – رضى الله عنهما – عن النبي – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – قال :

( أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به ، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصى الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته ».

## ومن فوائد هذا الحديث :

- ر فيه حث على التمسك بسنة النبى صلى الله تعانى عليه وآله وسلم ف كل صغيرة وكبيرة فإن تمسك المرء أفلح في الدنيا فضلاً عن فلاحه الأكبر في الآخرة فإن تمسك كيف لا يفلح وأبو الدرداء يروى لنا كما في مسند أحمد : قال : « ما تركنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أذكرنا فيه علماً » .
- حدم التعجل فى الرزق فإن الله قد كتبه له وأن يطلبه بطاعة لا بمعصية وإلا فلن يحرم لكنها تكون نقمة عليه وهذا ما يشير إليه قول الله عز وجل :
   « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ﴾ وانظر الصنف الآخر ﴿ ومن أراد الآخرة

وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور ، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ﴿(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء الآيات (١٨، ١٩، ٢٠،).

# « فضيلة الشكر على النعم وما يُجنى من بعدها »

فإذا رزقك الله أخى المسلم رزقاً فيجب عليك أن تشكر نعمته عليك حتى تكون حقيقاً بأن يزيدك الله فإن الله عز وجل قال : ﴿ وَلَئِنَ شَكْرَتُمَ لَا زَيْدِنَكُمْ ﴾ .

ولا تنظر إلى من فضله الله عليك بزيادة فى الرزق فإن هذا أحرى ألا تزدرى نعم الله عليك وفى ذلك قال مولانا جل وعلا :

﴿ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء مما اكتسبن ﴾ .

وأيضاً وضح هذا خير من وطيء الحصى نبينا محمد – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – في الحديث الصحيح الذي :

أخرجه الإمام مسلم والترمذى وابن ماجه وأحمد والبغوى فى « شرح السنة » (٩٣٣/١٤) عن أبى هريرة أن النبى – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – قال :

« انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم » قلت وهذا ديدن الإنسان دوماً لا ينظر إلى الذى أقل منه ولكنه يتطلع إلى من فُضل عليه ولو علم حقيقة الأمر لحمد وازداد له شكراً فقد يعطيه الله عز وجل النعمة يأخذ مقابلها أخرى ولك أن ترى في واقع الحياة لا تجد رجلاً أوتى مالاً إلا أخذ منه مقابله إما أنه مريض وإما أن الله سلط عليه أولاده إلا من عصم الله وقليل ما هم .

وهذا منتهى عدل الله ورحمته بعباده وهذا الأمر فى أمور الدنيا . أما فى أمور الآخرة فيجب على المرء أن ينظر إلى من هو أعلى وأتقى لله عز وجل منه فذلك أحرى بأن يقتدى به .

والمراد بالنظر أيضاً أن المرء إذا نظر إلى من فضل عليه فى الدنيا طمحت نفسه إليه واستصغرت ما عنده من نعم الله عليه لأنه حريص على الازدياد ليلحقه أو يقاربه وإذا نظر للأقل شكر نعمة الله وتواضع له وحمده .

قال الغزالي ( أبو حامد ) :

« وعجبٌ للمرء كيف لا يساوى دنياه بدينه أليس إذا لامته نفسه فارقها يعتذر إليها بأن في الفسّاق كثرة فينظر أبداً في الدين إلى من دونه لا لمن فوقه أفلا يكون في الدنيا كذلك » ١.ه .

فإذا رزق المرء المسلم الرزق فعليه أن يتقى الله فيه وليعلم أن هذا الرزق سوف يسأل عنه من أين اكتسبه وفيما انفق كما في الحديث الصحيح .

فعلى المرء المسلم أن يتقى الله فيما رزقه فيصل فيه رحمه وإن كان مالاً ينفقه على أهله فهو خير مجرى له ، وإن لم يرزقه الله المال فعليه أن يتمنى أن يكون عنده مال مثل فلان فينفق منه فالله عز وجل يجزيه على قدر نيته وإن لم يُعط المال على الحقيقة ولقائل يقول كيف ذلك والله يقول :

﴿ وَلاَ تَتَمَنُوا مَا فَصَلَ اللهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ .. الآية ﴾ نقول له وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – يقول : ﴿ إنمَا الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى .. ﴾ يوضح مطلق هذه النية :

ما أخرجه الترمذى (٢٣٤٦ شاكر ) وأهمد (٢٣٠/٤ ، ٢٣١) والبغوى في « شرح السنة » (٢٨٩/١٤ – ٢٩٠) من حديث أبي كبشة أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد بصدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله به عزاً ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر ، وإنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله فيها مالاً وعلماً فهو يتقى به ربه ويصل فيه رهمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول لو أن لى مالاً لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء ، وعبد رزقه الله مالاً ولم

يرزقه علماً فهو يتخبط فى ماله بغير علم ولا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعمل فيه بخق فهذا بأخبث المنازل ، وعبد لم يرزقه الله مالاً وعلماً فهو يقول لو أن لى مالاً عملت بعمل فلان فهو بنيته ووزرهما سواء » .

وهذا حديث جليل لمن تدبره وفيه كنز عظيم لمن عجز ولم يحصل علماً أو لم يعطه الله مالاً فله أن يتمنى شريطة صدق النية وسيكون أجره كمن عنده هذه النعم وهناك حديث الصحابة الذين جاءوا إلى النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – يشكون الفقر ويقولون ذهب أهل الدثور بالحج » أى ذهب الذين عندهم أموال ليحجوا فقال : « أفلا أدلكم على شيء إذ قلتموه سبقتموهم » قالوا بلى قال : « تسبحوا ثلاثاً وثلاثين وتحمدوه ثلاثاً وثلاثين وتكبروه ثلاثاً وثلاثين ..

فيجب على المرء المسلم أن يتحرى فى كل ما يأخذه من متاع فى هذه الدنيا من حلال لا من حرام وأن يجعل من عقله الميزان الذى له يزن كل شيء فى حدود شرع الله فيصل به رحمه وينفقه على أهله وولده وأقاربه وله بذلك أجر ففى الحديث الذى : أخرجه ابن ماجة فى « سننه » (٢١٣٨) من حديث المقدام بن معد يكرب الزبيدى عن رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – قال :

« ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمة فهو صدقة .

وعليه أن ينفق من هذا الرزق على الفقراء والمساكين وخاصة على ذى الرحم الكاشح أى الرجل يكون من أقارب المنفق ويبغضه فإن ذلك أدعى لذهاب ما فى قلبه من الحقد علاوة على ذلك أن له أجر الصدقة ففى الحديث : عن أبى سعيد الحدري قال قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – : « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » رواه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذي .

فإذا أخذ المرء الرزق من حلال وأنفقه على أهله وأولاده وأقاربه وجيرانه ومن حوله فبهذا يبارك الله له فى رزقه وفى ماله وفى ولده وفى كل معايشه وبذلك

يحصل للمرء المسلم الرفق والبركة لا تكون إلا بالتقوى وانظر كتاب لأخينا أبى حذيفة واسمه « البركة » ففيه ما يروى الغلة حتى يبارك الله فى الرزق فبين فيه متى تكون البركة ومتى تمحق وهو كتاب جامع فى تلك الآداب . فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فى عمرنا وفى رزقنا وفى أولادنا وأزواجنا وكل ما نملك إنه هو ولى ذلك والقادر عليه ،

ورزية مزيدي لاعتب م تعلقمنا الكار مون المالي وهاست الماسية بروالعفوا من و فعرونا قله وكانه متالد في لارجن اليغلية كليار المالعيد أجورالرزف بالذب بعسبه واحرج بدالملاة في كمع وعوامد ارزق بدائمير بي تعرب うなっまし

رو ما ارم، ولن دعاله بالغفرة جهما وصلايه

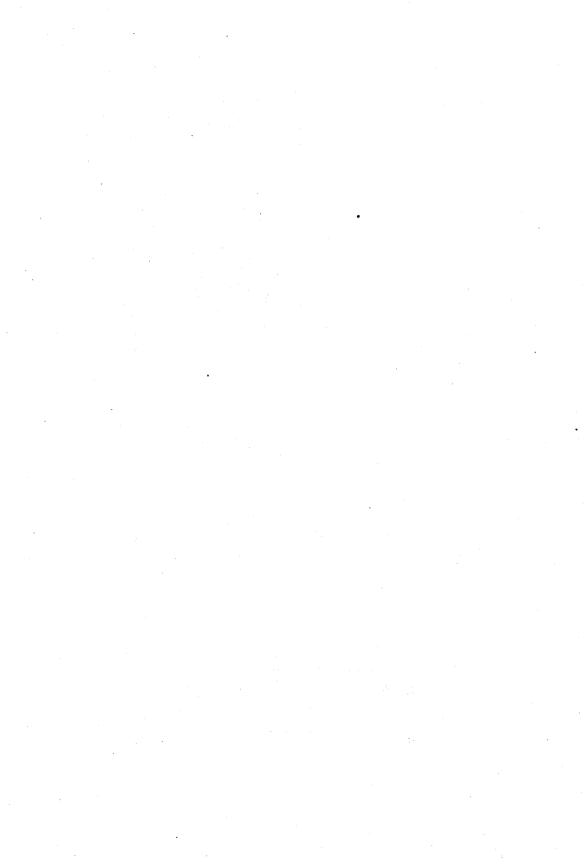

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ..

فقد سألنى سائل فى ما ورد فى الحديث من الأذكار والأفعال الجالبة للرزق ليلازمها من ضاق عليه رزقه وتعسرت معيشته ، ثم سألنى آخر وآخر فجمعت لهم هذا الجزء وسميته « حصول الرفق بأصول الرزق » ورتبته على فصلين :

# الفصل الأول فيما ورد من الأذكار والدعوات

اخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال قال رسول الله - عليلة - : « من كثرت ذنوبه فليستغفر الله ، ومن أبطأ رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله » .

(١) ضعيف

أخرجه الطبراني في « الصغير » (٧٢/٢) من طريق محمد بن عمرو بن سلمة المرادي حدثنا يونس بن تميم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثيرعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - « من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله ، ومن كثرت ذنوبه فليستغفر الله ، ومن أبطا رزقه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ... وساق حديثا » .

قال الهيثمي في المجمع (٢٠١/٣) « رواه الطبراني في الصغير والأوسط وهو طويل ويأتي بتمامه في البر والصلة إن شاء الله وفيه يونس بن تميم ضعفه الذهبي . ثم قال (١٧٩/٨) » رواه الطبراني في الصغير والأوسط وزاد فيه وإن من الذنب ح وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه: عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال : قال رسول الله – عَلَيْتُهُ بِ . « من لزم الاستغفار جعل الله له من
 كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » .

المسخوط به على صاحبه الحقد فى الحسد والكسل فى العبادة والضنك فى المعيشة ، وفيه يونس بن تميم ذكره الذهبى فى الميزان وذكر هذا الحديث فى ترجمته ولم يذكر عن أحد تضعيفه » أ.ه .

قال الذهبي في الميزان (٤٧٨/٤) :

يونس بن تميم عن الأوزاعي بخبر باطل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – : وساق له هذا الحديث ويحيى بن أبي كثير ذكره العقيلي بالتدليس وقال الحافظ في التعريب : « ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل » .

#### ۲ – حدیث ضعیف

أخرجه أبو داود (١٥١٨) والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (٢٥١) وابن السنى في « عمل اليوم والليلة » (٣٦٦) وأحمد (٢٤٨/١) والبيهقي (٣٥١/٣) والحاكم (٢٦٢/٤) وابن نصر في « قيام الليل » (٢٨) وابن حبان في « المجروحين » (٢٠٤٩/١) وأبو نعيم في « الحلية » «٢١١/٣) والطبراني في « المعجم الكبير » ( ج ١٠ رقم ١٠٦٦٥) وفي الدعاء الكبير (٤٧٤) وأبو الحسن التنوخي في « الفرج بعد الشدة » (١٢٣/١) وعزاه الشيخ الألباني في « الضعيفة » لابن عساكر في « تاريخه » (١٢٣/١) وأبو محمد بن الحسن ابن إبراهيم في « أحاديث منتقاة » « تاريخه » (٢/١٤٩) وأبو محمد بن الحسن ابن إبراهيم في « أحاديث منتقاة » على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فذكره .

## وإسناده ضعيف

لضعف الحكم بن مصعب قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار . وأورده فى الثقات (!) (١٨٧/٦) وقال يخطىء . وقال أبو حاتم : « هو شيخٌ لا أعلم روى عنه أحدٌ غير الوليد » ، وقال الحافظ فى التقريب (١٩٢/١) مجهول من السابعة .

الحافظ في التقريب (١١١٦) خمون عن من المحامع الصغير بأنه صحيح! ودهم المصنف رحمه الله تعالى في رمزه للجامع الصغير بأنه صحيح! وأخرجه ابن ماجة (٣٨١٩) وابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة » (ص ١٩) . غير أنهما لم يذكرا عن أبيه .

۲ - وأحرج أبو [ عبيد ] (۱) في فضائل القرآن والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى في مسنديهما وابن مردويه في تفسيره والبيهقي في « شعب الإيمان » عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله - عليه - يقول : « من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة » .

#### ٣ - حديثٌ ضعيف

أخرجه الحارث بن أبي أسامة (۱۷۸ زوائد) وابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » (۱۷۸) وأبو يعلى فى « مسنده » كما فى تفسير الحافظ ابن كثير (۱۲۷۶) وابن الجوزى فى « المؤتلف والمختلف (۱٤٧٦/۳) وابن الجوزى فى « المغلل المتناهية » (۱۱۲/۱ – ۱۱۳) وابن عساكر فى « ترجمة عبد الله بن مسعود – كما فى تفسير الحافظ ابن كثير (۲/۲،۳) وعزاه الشيخ العلامة الألبانى فى « الصحيحة » إلى ابن لال فى « خديثه » (۱/۱۱۱) وابن بشران فى « الأمالى » (ج الصحيحة » إلى ابن لال فى « خديثه » (۱/۱۱۱) وابن بشران فى « الأمالى » (ج مسعود قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – قال : فذكره .

## واسناده مضطرب

والحديث معلول من وجوه نقلها الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في « الضعيفة » (٢٨٩) عن الزيلعي فانظرها .

وهذا الحديث أخف الأحاديث التي وردت في فضائل هذه السورة ضعفاً وقد ورد في فضلها عن ابن عباس وعن أنس – رضى الله عنهما – وهما حديثان موضوعان وحديث أنس يأتى بعد هذا . وباب فضائل القرآن يحتاج إلى تحرير كتاب فيما صح فيه ولشيخنا أبى إسحق الحويتي الأثرى أعزه الله كتاباً فيه أسماه « تنبيه الوسنان إلى ما صح من فضائل القرآن » يسر الله له إتمامه .

<sup>(</sup>١) وقع في المخطوطة « عبيدة » وهو خطأ والصواب ما أثبتنا .

# ٤ - وأخرج ابن مردویه عن أنس عن رسول الله - عَلَيْكُ - قال : « سورة الواقعة سورة الغنى فأقرؤها وعلموها أولادكم » .

#### ٤ - لم أقف على إسناد إبن مردوية

وعزاهُ المصنف فى كتابه « الدر المنثور » (١٥٣/٦) لابن مردويه عن أنس بنصه وفصه .

وممن عزاه أيضاً لابن مردويه العجلونى فى كشف الخفاء (٤٥٨/١) وقال : وهو عند الديلمي بلفظ « علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغني » .

والذى وقفت عليه عن أنس بإسناده ما أورده المصنف رحمه الله تعالى فى « ذيل الأحاديث الموضوعة » (٢٧٧) من رواية أبى الشيخ بسنده عن عبد القدوس ابن حبيب عن الحسن عن أنس مرفوعاً .

« من قرأ سورة الواقعة ، وتعلمها لم يكتب من الغافلين ، ولم يفتقر هو وأهل بيته » ... ... قلت و هو حديث موضوع .

فيه عبد القدوس بن حبيب متروك ، كذبه ابن المبارك ، وصرح ابن حبان بأنه يضع الحديث .

وانظر كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص ٣١١).

وأخرج ابن السنى [ عن ابن عمر عن النبى – عَلَيْكُ – قال : « ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته ]<sup>(١)</sup> بسم الله على نفسى ، ومالى ، ودينى ، اللهم رضنى بقضائك ، وبارك لى فيما قدرت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ، ولا تأخير ما عجلت » .

(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل واستدركناه من كتاب عمل اليوم والليلة لابن السنى . والله أعلم .

#### ٥ - حديثٌ ضعف

أخرجه ابن السنى فى « عمل اليومي والليلة » (٣٥٢) من طريق محمد بن المصفى ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عيسى بن ميمون عن سالم عن ابن عمر عن النبى – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – قال :

« ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا حرج من بيته أن يقول : فذكره » .

#### وسنده ضعيف

- محمد بن المصفى صدوق له أوهام يدلس تدليس التسوية وقد صرح فى شيخه لكن يلزمه أن يصرح فى جميع طبقات السند كما هو شأن من وصف بهذا النوع من التدليس . ولهذا يرد حديثه لأنه عنعن فى شيخ شيخه .

وعيسى ابن ميمون هو القرشى وفى «تهذيب الكمال » (ج ٢/ لوحة ١٠٨٤ ) أنه يروى عن سالم بن عبد الله بن عمر فقد قال البخارى فيه : « منكر الحديث » يعنى لا تحل الرواية عنه كما هو مصطلحه .

وقال ابن حبان يروى أحاديث موضوعة .

وقال ابن معين « ليس حديثه بشيء وسيأتي الكلام عليه في الحديث رقم ١٠» . والحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في « معرفة الصحابة » (١٧٦/٢ - ١٧٧) وإسناده ضعيف جداً .

وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك .

قال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

وقال أبو زرعة : واه .

وقال الدار قطني : متروك .

وقال ابن عدى حدث عن الثقات بحديث منكر.

وأورده ابن الأثير في «أسد الغابة (٢٠١/١) في « ترجمة بدر بن عبد الله المزنى أنه قال : قلت يا رسول الله إنى رجل محارب أو محارف ولا ينمى لى مال فقال لى رسول الله - ضلى الله عليه وآله وسلم - : فذكره ، وعزاه لابن منده وأبو نُعيم .

#### ولبعضه شاهد

أخرجه الطبراني في « الدعاء الكبير » (١٠٥٩) من طريق محمد بن سهل حدثني أبي أنه كان في مجلس الحجاج بن يوسف وهو يعرض خيلاً وعنده أنس – رضي الله عنه – فقال: يا أبا حمزة إن هذه الخيل التي كانت مع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ؟

قال تلك والله كما قال الله ﴿ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ﴾ وهذه هيئت بالرياء والسمعة فغضب الحجاج وقال : « لولا كتاب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى لفعلت ولفعلت » فقال له أنس : إنك لن تطيق ذلك لقد علمني رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ما أحترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد . فجثا الحجاج على ركبتيه وقال : « علمنيهن يا عم فقال : لست بأهل فدسً إلىّ عياله فأبوا عليه .

قال محمد بن سهل قال أبي حدثني بعض بنيه أنه قال: فذكره .

# وإسناده ضعيف جداً فيه محمد بن سهل متهم بوضع الحديث

ومن طريق إبان بن أبي عياش ، عن أنس بن مالك قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف أن انظر إلى أنس بن مالك خادم رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فادن مجلسه وأحسن جائزته ، وأكرمه قال فأتيته فقال لى ذات يوم : يا أبا محمزة إنى أريد أن أعرض عليك خيلى ، فتعلمنى أين هي من الخيل التي كانت مع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فعرضها فقلت شتان ما بينهما كانت تلك أوراثها وأبوالها وأعلافها أجر ، فقال الحجاج لولا كتاب أمير المؤمنين فيك لضربت الذي في عيناك فقلت : ما تقدر على ذلك قال ولم ؟ قلت : لأن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – علمني دعاء أقوله لا أخاف معه من شيطان ولا سلطان ولا سلطان ولا سبع قال : يا أبا حمزة علمه ابن أخيك محمد بن الحجاج فأبيت عليه فقال لابنه : ايت عمك أنساً فسله أن يعلمك ذلك . قال آبان فلما حضرته الوفاة دعاني فقال : يا أحمر إن لك إلى انقطاعاً وقد وجبت حرمتك ، وإني معلمك الدعاء الذي علمني رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فلا تعلمه من لا يخاف الله أو نحو ذلك قال تقول : فذكره .

أخرجه ابن السنى في « عمل اليوم والليلة » (٣٤٨) وإسناده ضعيف جداً .

إبان بن أبى عياش فيروز البصرى أبو إسماعيل العبدى متروك تالف .
 تركه أحمد وابن معين والنسائى .

وانظر ميزان الاعتدال (١٠/١ – ١٥) .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة عن النبي - عَلَيْكُم - قال :
 لما [ أهبط ](١) الله آدم إلى الأرض قام وجاء الكعبة وصلى ركعتين فألهمه الله هذا الدعاء :

( اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى اللهم إنى أسألك إيماناً يباشر قلبى ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما كتبت لى ورضينى بما قضيت لى ، فأوحى الله تعالى :

#### ٦ - حديثٌ ضعيف

أخرجه الطبراني في الأوسط – كما في المجمع – (١٨٣/١٠) قال الهيثمي في المجمع :

« وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف » .

قال ابن عدى يسرق الحديث وكذبه أبو عاصم وانظر الميزان (٢٥٨/٤) قال حدثنى محمد بن على ٢٥٨/٤) قال حدثنى محمد بن يحيى قال حدثنى هشام بن سليمان المخزومي عن عبد الله بن أبي سليمان مولى بنى مخزوم أنه قال : طاف آدم سبعاً بالبيت حين نزل ثم تجاه باب الكعبة ركعتين ثم أتى الملتزم فقال : فذكره .

## وإسناده ضعيف وفيه علل:

الأولى : هشام ابن سليمان ضعيف لاسيما إذا روى عن غير ابن جريح وروايته هنا عن غير ابن جريح .

قال العقيلي : في حديثه عن غير ابن جريح وهم .

وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث ومحله الصدق ، ولخص الحافظ حاله في التقريب فقال « مقبول » يعني عند المتابعة .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل واستدركناه من مجمع الزوائد (١٨٣/١٠) .

﴿ يَا آدَمَ قَدَ قَبَلَتَ تُوبِتُكَ ، وَغَفَرَتَ لَكَ ذَبَكَ ، وَلَنْ يَدْعُوا أَحَدَ بَهَذَا اللَّهَاءِ إِلَّا غَفَرَتَ لَهُ ذَبَهُ ، وكَفِيتُهُ الْهُمْ مِنْ أَمْرُهُ وَزَجْرِتَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ وَانْجُرْتَ لَهُ مِنْ وَرَاءً كُلُّ تَاجَرُ ، وأقبلت إليه الدّنيا راغمة وإن لم يردها له شاهد من حديث بريدة . له شاهد من حديث بريدة . وأخرجه البيهقي في الدّعوات الكبير

الثانية: الإعضال.

وأخرج ابن أبى الدنيا فى « اليقين » (٢٩) من طريق القاسم بن هشام ثنا آدم ابن إياس ثنا شهاب بن خراشى ثنا عبد الله بن راشد عن عون بن خالد قال و جدت فى بعض الكتب: إن آدم – عليه السلام – ركع إلى جانب الركن اليمانى ركعتين ثم قال: فذكره وإسناده ضعيف.

آدم بن إياس ثقة عابد .

شهاب بن خراش صدوق ویخطیء . وعبد الله بن راشد فیه کلام . وأخرج أبو نعيم والخطيب في « رواة مالك » والديلمي في مسئد الفردوس عن على قال قال رسول الله - عَيْضَالُم - :
 « من قال في كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أماناً من الفقر وأنساً من وحشة القبر » .

#### ٧ - إسناده ضعيف

أخرجه أبو نُعيم فى « الحلية » (٢٨٠/٨) والخطيب فى « التاريخ » (٣٥٩/١٢) من طريق إسحاق بن رزيق ثنا سالم الخواص عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده سمعت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول : فذكره قال أبو نعيم : « غريب من حديث سالم عن مالك » سالم بن ميمون الخواص .

قال أبو حاتم : لا يكتب حديثه .

قلت : تابع سالم عن مالك به . والفضلُ بنُ غانم .

أحرجه الخطيب في « التاريخ » (۳٥٨/۱۲) وأبو نعيم في « صفة الجنة » (١٨٥) في وابن الجوزي « العلل المتناهية » (٨٣٧/٢ – ٨٣٨) .

وإسناده ضعيف

الفضل بن غانم . قال الدارقطني وابن الجوزي : « ليس بالقوى » وقال ابن معين : ليس بشيء .

وضعفه الخطيب .

وأورد الإمام الذهبي هذا الحديث في ترجمته من الميزان .

وإسحاق ابن رزيق لم أعرفه .

رسول الله - وأخرج الطبرانى عن [ ابن مسعود - قال : قال رسول الله - عليه - : - عليه - : - من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران + .

(۱) هكذا وقع فى المخطوطة والصواب عن « جرير بن عبد الله » والمصنف رحمه الله تعالى تبع فيه الهيثمى فى المجمع (١٢٨/١٠) فقد ذكره الهيثمى عن « ابن مسعود » وقد خطأ الهيثمى فى ذلك الحافظ ابن حجر كما فى هامش المجمع والله أعلى وأعلم .

## ٨ - حديثٌ ضعيف جداً

أخرجه الطبراني في الكبير ( ج ٢ رقم ٢٤١٩ ) من طريق محمد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن أبي ذرعة عن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – : فذكره .
وإسناده ضعيف جداً

- محمد بن الزبرقان خف ضبطه فلخص الحافظ حاله في التقريب فقال : صدوق ربما وهم .

- مروان بن سالم هو الغفارى أبو عبد الله الجزرى الهالك تركه النسائى والدارقطني .

وقال النسائي وأحمد والعقيلي : ليس بثقة .

وقال البخارى ومسلم وأبى حاتم والبغوى وأبو نُعيم « منكر الحديث » ( يعنى لا تحل الرواية عند البخارى ) .

وقال أبو أحمد الحاكم : حديثه ليس بالقائم .

والحديث ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في « تفسيره (٦٠٨/٤) » . وقد صحت أحاديث في فضل قراءة هذه السورة لكن ليس لها تعلق بالرزق هنا . وأخرج أحمد بسند جيد عن أبي بن كعب قال رجل يا رسول الله أرأيت
 إن جعلت صلاتي كلها لك قال :
 « إذاً يكفيك ما همّك من دنياك وآخرتك » .

## ٩ – حديثٌ حسن

أخرجه أحمد فى « مسنده » (١٣٦/٥) من طريق وكيع بن الجراح ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبيّ بن كعب عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله : أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك قال فذكره .

وتابع وكيع بن الجراح على هذا الحديث قبيصة بن عقبة فرواه عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أتبى كعب قال كان رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – إذا ذهب ربع الليل قام فقال : « يا أيها الناس اذكروا الله عادت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه فقال أبي ابن كعب يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك منها ؟ قال « ما شئت وإن زدت فهو خير لك » قال النصف قال « ما شئت » وإن زدت فهو خير لك » قال الثلثين قال : « ما شئت وإن زدت فهو خير شئت وإن زدت فهو خير الك » قال الثلثين قال : « ما شئت وإن زدت فهو خير الك » قال الثلثين قال : « ما شئت وإن زدت فهو خير الك » قال الثلثين قال : « ما شئت وإن زدت فهو خير الك » قال الثلثين قال : فذكره .

أخرجه الترمذي (١٥٢/٧ – ١٥٣ تحفة ) والحاكم (٤٢١/٢ ، ١٥٣) . قال الترمذيّ .

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

وأخرجه إسماعيل القاضى فى « فضل الصلاة على النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – » (١٤) من طريق سعيد بن سلام العطار عن سفيان به . وسعيد بن سلام العطار هالك .

كذبه أحمد .

وخالفهم على بن عبد الله فرواه عن سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمى قال قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – :

« آتانى آت من ربى فقال : ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أجعل نصف دعائى لك ؟ قال : « إن شئت . قال : ألا أجعل دعائى كله لك ؟ قال : فذكره .

أخرجه إسماعيل القاضي الجهضمي في « فضل الصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – (١٣) .

قال العلامة حافظ الوقت الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة على النبي – صلى رالله عليه وآله وسلم – :

« وَهَذَا حَدَيْثُ مُرسَّلُ صَحَيْحُ الْإِسْنَادُ » .

ومن فوائد هذا الحديث :

١ - فيه الحث بالصلاة على النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - فى كل أحيان المؤمن دون تعدى ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كالتسليم خلف الآذان والتسيد فى الصلاة الإبراهيمية (أى التشهد).

أ - فيه حث وإرشاد أن من لم يصل على النبى - صلى الله عليه و آله وسلم - خطأ
 الجنة ففى الحديث :

من ذكرت عنده فلم يصل على خطأ أبواب الجنة » .

٣ - فيه إتباع لما أمر الله فقد قال الله - عز وجل - في كتابه: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ ،
 آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ .

وللحديث ألفاظ أخرى خرجتها فى « تحفة المعالم شرح مستدرك الحاكم » برقم (٨٨٧٢) يسر الله إتمامها . وجاء من حديث أبي هريرة كما عند البزار وسنده ضعيف.

وجاء من حدیث محمد بن یحیی بن حبان عن أبیه عن جده أن رجلاً قال

قال الهيثمي في المجمع (١٦٠/١٠) وسنده حسن .

۱۰ وأخرج الطبرانى بسنده وحسنه(۱) والبيهقى عن عائشة – رضى الله عنها – أن رسول الله – عليه عنه كان يقول :
 « اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنى وانقطاع عمرى » .

## ١٠ - حديثٌ ضعيف

أخرجه الحاكم (1/7) من طريق سعيد بن سليمان الواسطى ثنا عيسى بن ميمون مولى القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يدعوا : فذكره و تابعه أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون به أخرجه ابنُ عدى في « الكامل » فذكره - ( $1/\sqrt{1}$ ) .

قال الحاكم « هذا حديثٌ حسن الإسناد (!) والمتن غريب وقال الذهبي « عيسي بن ميمون متهم .

وعزاه الهيثمى فى المجمع (١٨١/١٠) إلى الطبرانى فى الأوسط وقال : « وإسناده حسن » .

قلت سعيد بن سليمان الواسطى ثقة من شيوخ البخاري وأبي داود .

## ١١ – حديثٌ ضعيف

أخرجه أبو يعلى فى « مسنده » (٣٤٦/٣) من طريق محمد بن أبى حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : فذكره .

والمصنف رحمه الله قصر فى العزو كيف ذلك وهو فى مسند أبو يعلى وهو مشهور ، قال الهيثمى فى المجمع (١٤٧/١٠) « وفيه محمد بن أبى حميد وهو ضعيف » .

وتعلل الشيخ العجلوني في «كشف الخفاء » (٤٠٣/١) فقال : « وقال ابن الغرس : قال شيخنا صحيح » .

فلعله أراد باعتبار إنجباره فتدبر (!)

قلت والطريق الذي يجبر أحاه لا يكون فيه كذاباً ولا متروكاً أو شديد الوهم كما هو مقرر في أصل هذه الصناعة .

فإن كان يقصد حديث على « الدعاء سلام المؤمن وعماد الدين ونور السموات » الذي :

أخرجه أبو يعلى (٢١٨١/٦) وابن عدى فى « الكامل (٢١٨١/٦) والحاكم (٢٩٢/١) والحاكم (٢٩٢/١) والقضاعى فى مسند الشهاب (١٤٣) وهو حديث لا يساوى تسويده وهو حديث موضوع وانظر لذلك ضعيفه حافظ الوقت الشيخ الألباني حفظه الله (١٧٩).

وقد خرجته في « تحفة المعالم شرح مستدرك أبي عبد الله الحاكم » برقم ١٨٤٦ ) وبينت سناك وهم الذهبي مع الحاكم والحمد لله . وللجزء الأخير من الحديث شواهد كثيرة صحيحة وردت في فضل الدعاء

ما أخرجه البخارى فى الأدب المغرد ( ص ١٤٣ ) وأبو داود (١٤٧٩) وابن ماجة والترمذيّ ( ١٢١/٩ تحفة ) والنسائى وأحمد (٢٦٧/٤ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ) وابن ماجة (٣٨٢٨) والحاكم (٢١/٩ = ٤٩٠) والطبرانى فى « الصغير » (٩٧/٢) وغيرهم من حديث النعمان بن بشير – رضى الله عنهما – عن النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : « الدعاء هو العبادة ثم قرأ ﴿ وقال ربكم أدعونى استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وله شاهد عن أنس كا خرجته فى التحفة .

#### ومن فوائد هذا الحديث:

- ان كثرة الدعاء شيء محبب إلى الله تعالى كما في الحديث الصحيح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » رواه البخارى في الأدب المفرد والترمذي وأحمد والحاكم .
- ٢ إن الدعاء هو أصل العبادة كما في حديث أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الدعاء مخ العبادة أ» ومعناه أن الدعاء هو لب العبادة وهو تمام الإخلاص لله عز وجل وذلك في تفرده سبحانه دون أى شيء غيره وهذا حقيقة وعين يقين التوحيد .
- ٣ الدعاء بكشف الكرب قال جل شأنه وعز جاره ﴿ وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ﴾ .

والدعاء صلاة كما فسر العلماء أن الصلاة دعاء ومعناها الحشوع والإزلال والإزعان لله – عز وجل – لإنك تدعوه فى كل حركة وفى كل ساكنة وتخاطب ربك وفيها تحمده وفيها تستعين به لا بأحدٍ غيره وفيها تسبحه وفيها تكبره وفها يقول سجد سمعى وبصرى وعصبى ودمى ومخى لله هذا كله دعاء ورجاء أن يغفر لك أو يكشف عنك ما أنت فيه أو ما ألحت فيه من ذنوب والله أعلم.

عَلَى لاَنْ عِنْ عَيْدَاللَّهُ بِنَ لَابِعَةٌ و الموقعين - والموقعين -

## ١٢ – أخرج(١) عن أم سلمة قالت كان رسول الله – عَلَيْكُ – يقول بعد صلاة الفجر : ( الفجر : ( اللهم إنى أسألك رزقاً طيباً وعلماً نافعاً وعملاً متقبلاً » .

(١) هكذا وقع فى المخطوطة ولعل هناك سقط كما هو ظاهر أو لعله عطفه على الذى مر قبله والله أعلى وأعلم .

## ١٢ - حديثٌ صحيح

أخرجه الطبراني في « الصغير » (٢٦٠/١) من طريق النعمان ابن عبد السلام عن سفيان الثورى عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول: بعد صلاة الفجر: فذكره.

#### وإسناده صحيح

قال الطبراني لم يروه عن سفيان إلا النعمان تفرد به عامر .

قلت : والنعمان ابن عبد السلام ثقة صاحب سفيان وهو من أوثق الناس في سفيان .

وقد حالف النعمان بن عبد السلام على هذا الحديث سنة فحول هم :

وكيع بن الجراح ، وعبد الرزاق ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ومحمد بن جعفر ، وأبو نعيم ، وإسماعيل بن عمرو كلهم يرونه عن سفيان الثورى عن موسى ابن أبى عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – كان يقول دبر صلاة الفجر : فذكره .

أحرجه أحمد (۲۹٤/٦ ، ۳۱۸ ، ۳۲۲ ) والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (۲۰۲) وعبد بن حميد في « المنتخب » (۱۵۳۵) وعبد الرزاق (۳۱۹۱) وابن أبي شيبة (۲۰۲) والطبراني في « المعجم الكبير » (ج ۲۳ رقم ۲۸۵ ، ۲۸۹) وفي « الدعاء الكبير » (۲۹۶) .

وتابع سفيان على هذا الحديث ستة فحول أيضاً هم :

شعبة ، ومسعر ، وأبو عوانة ، عمر بن سعيد ، ويحيى بن سعيد وبهز بن أسد كلهم يرونه عن موسى بن أبى عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة عن النبي – صلى الله عليه وآله و سلم به .

أخرجه ابن ماجة (٩٢٥) والحميدى (٢٩٩) وأحمد (٢٩٤/٦)، ٣٠٥، ٣١٨، ٣٢٢) والطيالسي (١٦٠٥) وابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » (٥٤، ٣١٨) وأبو يعلى فى مسنده (٣٦١/١٣، ٣٨٢، ٣٨١) والطبرانى فى « المعجم الكبير » (٣٠١، ٣٧١) وابن عبد البر فى « جامع بيان العلم وفضله » (٣٢/١).

قال البوصيرى فى الزوائد « رجاله إسناده ثقات خلا مولاً لأم سلمة فإنه لم يسم ولم أر أحد ممن صنف فى المهمات ذكره ولا أدرى ما حاله » (!)

قلت: فيه نظر.

فقد سماه الحافظ ابن حجر رَحْمه الله في « النكت الظراف على الأطراف » من كتاب تحفة الاشراف للمزى (٤٦/١٣) قال :

« قلت اسم هذا المولى « عبد الله بن شداد » قال الدارقطنى فى « الأفراد » : حدثنا المحاملى ثنا أحمد بن إدريس ثنا شاذان ثنا سفيان عن موسى بن أبى عائش عن عبد الله بن شداد عن أم سلمة به وقال : تفرد به أحمد بن إدريس يعنى بتسميته أو بخصوص روايته عن شاذان .

قلت : ومن طریق الدارقطنی أخرجه الخطیب فی « التاریخ » (۳۹/٤) وقال : « حال علی بن عمر : لم یقل فیه عن عبد الله بن شداد غیر الخرمی عن شاذان » ا ه .

قلت وإسناده كلهم ثقات إلا أحمد بن إدريس بن يوسف بن شداد أبو جعفر المخرمي .

فقد ترجمه الخطيب في « التاريخ » (٣٩/٤) فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . فعلى الأقل يكون مجهول الحال . قلت : والحديث جاء تسمية فيه عند الطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٣ /رقم ٦٨٩) بأنه سفينة مولى لأم سلمة . وذلك :

من طريق إسماعيل بن عمرو ثنا سفيان عن موسى بن أبى عائشة عن سفينة لأم سلمة عن أم سلمة عن النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – نحوه وبه تنتفى الجهالة المذكورة .

وإسناده ضعيف جدأ

إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عقده والأزدى .

وقال الخطيب : صاحب غرائب ومناكير عين الثورى ، وقد ناقشني شيخنا أبو إسحق الحويني أعزه الله في هذا الإسناد فقال :

« ليس المولى هو سفينة مولى رسول الله وأم سلمة لأن الإمام المزى ذكره فى تحفه الأشراف (٤٦/١٣) وقال : « عن مولى لأم سلمة ويقال مولاة لأم سلمة » .

فقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف أنه عبد الله بن شداد وذكره الدارقطني في الأفراد » ا.ه.

والذى جعلنى أجزم بأنه مولى لأم سلمة أننى استقريت مسند أم سلمة كله فى مسند أحمد والحميدى وأبو يعلى ومسند الشهاب للقضاعى فلم أر أشهر من سفينة – وإليك أسماء الموالى لأم سلمة التى وقفت عليها وليست مشهورة كسفينة .

- ١ عبد الله بن شداد انظر مسند أحمد (٣١٧/٦).
- ٢ نيهان مسند الحميدي (٢٨٩) وأنساب البلاذري (١٣/١٥).
  - ٣ ثابت مسند أحمد (٣١١/٦) وابن ماجة (١١٥٩).
- ٤ سليمان بن بابيه مولى آل نوفل مسند أبو يعلى (١٢/ ٤٤٩ ٤٥٠) .
  - ٥ أبو الجراح مولى أم سلمة مسند أبو يعلى (١٢/٣٧٣).
    - 7 1 ناعم مولی أم سلمة مسند أحمد (7/7 ، 777 ) .
- ۷ عبد الله بن رافع مسند الحمیدی (۲۹۶) وأحمد (۳۱۶/۳، ۳۰۸، ۳۰۳).

٨ - السائب مسند أحمد (٣٠١/٦) وأبو يعلى (٤٠٤/١٢) .

9 – أما سفية وانظر مسنداً أحمد (٢٠٦/٦ ، ٣٢١ ، ٣١١ ، ٣١٥) وأبو يعلى (٣١٥/١٢ ، ٣٧٣ ، ٤١١) والطبراني في الكبير (ح ٣٣ /رقم ٦٩٨ ، ٢٩٢ ، ٣٩٣) ومشكل الإنار (٢٣٥/٤ – ٣٣٦) .

وانظر من ذُكَّره في معجم الطبراني (ح ٧ رقم ٦٤٤٧) .

قرينة أخرى وهي أنه قد جاءت أحاديث بأسانيد أخرى عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة في كتب عن أم سلمة عن النبي في كتب فيصرح بأنه سفينة مولى لأم سلمة في كتب أخرى وانظر مثالاً على ذلك :

ما أخرجه الخطيب فى « التاريخ » (١١٠/١٠ - ١١١) من طريق ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله عن مولى لأم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « لا تصحب الملائكة رفقه منها جرس » .

فَصُرُحُ بِالتَّحِدِيثُ بأنه المُولَى هُو سَفَينَةً مُولَى أَمْ سَلَمَةً عَهَا وَانْظُرُ مَعْجُمُ الطَّبِرَانَى الْكَبِيرِ (ج ٢٣ /رقم ٦٩٠) وأبو يعلى في مسنده (٣٧٣/١٣ – ٣٧٣).

قال شيخنا أبو إسحق لو سلمنا جدلاً أنه سفينة فنحتاج إلى الجمع بينهما وذلك بالنظر في إسناد كل من الطريقين .

قلت أما إسناد الذي فيه عبد الله بن شداد .

فرجال إسناده كلهم ثقات حاشا أحمد بن إدريس بن يوسف على ما مر مجهول الحال .

وأما إسناد الذى فيه سفينة ففيه إسماعيل بن عمرو البجلى فهو ضعيف . قال شيخنا نص ابن أبى حاتم فى مقدمة الجرح والتعديل أن رواية مجهول الحال تقدم على الضّعيف . قلت وبها تترجح رواية عبد الله بن شداد على سفينة مولى لأم سلمة والله أعلى وأعلم بالصواب . وعلى كل فالحديث صحيح كما تقدم .

#### ومن فوائد هذا الحديث:

١ - الدعاء دبر الصلوات قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في تعليقه على المشكاة
 ٢ - ١ (٧٧٠/٢) :

« وهو دليل صريح على مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة حلافاً لبعض الكبار » ا.ه.

قلت والدليل على ذلك أحاديث كثيرة منها:

ما أخرجه مسلم (۸۹/۵ نووی) والدارمی (۳۱۱/۱) وأبی عوانه (۲٤٢/۲) وأبی وانه (۲٤٢/۲) وأبی عوانه (۲٤٢/۲) وأبو داود (۴۲۷/٤) والبيهقی وابن ماجة (۹۲۸) والبيهقی (۱۸۲/۲) وأحمد (۲۷۰/۵ ، ۲۷۹) وغیرهم عن شداد أبو عمار حدثنا أبی أسماء الرحبی عن ثوبان قال كان رسول الله – صلی الله علیه وآله وسلم – إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال :

« اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » .

خض على المواظبة على الاستغفار بعد الصلاة ثم يسبح الله تُلاثاً وثلاثين ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين حتى يكمل المائة وذلك لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :

« من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثين وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين و كبر الله ثلاثاً وثلاثين و كبر الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » .

رواه مسلم وأحمد وأبي عوانة والبيهقي وابن السني .

- ۱۳ أخرج المستغفرى عن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فعطف فى باب المسجد فقال : « اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت فريضتك ، وامتثلت لما أمرتنى فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين » .
- 15 وأُخرِج البخارى في الأدب المفرد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله ابن [ عمرو ] (١) أن النبي عَرِيلِيم قال :
- « إن نوحاً عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة مال لابنه : آمرك باثنتين لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء ومنها يرزق كل شيء حي » .

## ١٣ - لم أقف عليه

(١) وقعت فى المخطوطة « ابن عمر » وهو خطأ والصواب ما اثبتنا كما فى . مخارج الحديث .

## ١٤ - حديثٌ صحيح

أخرجه البخارى فى « الأدب المفر (ص ١١١) وأحمد فى « مسنده » (٢٠٦ ، ٢٢٥) وابن أبى الدنيا فى « التواضع » (٢٠٦) ، والحاكم (٢٩/١) من طريقين عن الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله ابن عمرو قال أتى النبى – صلى الله عليه وآله وسلم – أعرابى عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزورة بديباج فقال : « إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن داع ويضع كل رأس بن رأس » فقام إليه النبى – صلى الله عليه وآله وسلم فاجتذبه فقال : « لا أرى عليك ثياب من لا يعقل » ثم رجع رسول الله – صلى الله عليه وآله و سلم عليه وآله و سلم – فجلس فقال : فذكره .

#### وإسناده صحيح

الصقعب بن زهير بن عبد الله بن زهير الأزوى ثقة . والحديث عزاة الهيثمى في المجمع للطبراني .

وأورده الحافظ ابن كثير في « تفسيره » (٤٥/٣) وعزاه للإمام أحمد .

وأخرجه أحمد فى « الزهد » ( ص ٥١ – ٥٢ ) والخرائطى فى « مساوى، الأخلاق » (٥٩٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبر وهشام بن سعد يرونه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلاً .

#### وإسناده ضعيف

- هشام بن سعد صدوق له أوهام.
- محمد بن عبد الرحمن المجبر قال ابن معین : محمد بن المجبر لیس بشیء .
   وقال ابن حبان « ممن ینفرد بالمعضلات عن الثقات ویأتی بأشیاء مناکیر عن أقوام مشاهیر لا یحتج به . وقال البخاری سکتوا عنه وقال النسائی و جماعة متروك .

#### ومن فوائد هذا الحديث :

- ١ فيه الحث على عدم الكبر وذمه إذا تعالى رجل بسوء فهمه وهذا ما أشار إليه
   الإمام البخارى رحمه الله تعالى فى تبويبه له فى الأدب المفرد « بباب الكبر » .
- ٢ فيه الحث على بيان خطأ من لا يفهم ولا يعقل خاصة إذا كان فيما يتعلق أو
   يخص تبين أمر عام للبشر فيه صلاحهم .
- قيه الحث على نصح الآباء للأبناء بما ينفعهم في دنياهم وفي آخراهم كأمر
   التوحيد .
- ٤ فيه تربية الجانب العقائدى للولد والإخلاص لله وحده دون غيره من الشرك
   وذلك ببيان أصل التوحيد له .
- فيه الحث على كتابة الوصية الجامعة للوالد حتى لا يتفرق الأولاد من بعده وما أجمل وصية كوصية التقوى أو ماله وما عليه وحتى يصله نفعهم ودعائهم له ولأن الأولاد من كسب الموصى كما في حديث عائشة الصحيح رضى الله عنها ومن الأحاديث التي تحض على كتابة الوصية ولا يتوانى فيها المرء لحظة هو:

۱۵ – وأخرج المستغفرى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله – عَلَيْظَةً – : « ألا أدلكم بما أمر به نوح إبنه أن يقول سبحان الله وبحمده فإن كل شيء يحمده وهي صلاة الخلق وبها يرزقون » .

ما أخرجه البخارى (٥/٥٥ فتح) ومسلم (٧٤/١١ ، ٧٥ نووى ) والنسائى (٢٣٩/٦) وأبو داود (٦٣/٨ عون ) والترمذى (٣٠٥/٦ تحفة ) وابن ماجة (٢٦٩٩) وجماعة غيرهم من طرق عن عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : « ما حق إمرىء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده » .

وهذه من الأشياء التي تغافل الناس عنها وإلا فقد يذهب المرء وعليه دين ولم يقم أحد بتسديد دينه عنه فيحبس في قبره حتى يسدد عنه .

قلت : ولله در من يحافظ على هذه السنة فهي نجاة له في الدنيا والآخرة .

وذلك كما شرحته مفصلاً في كتابي « معالى البيان شرح حديث إذا مات الْإنسان » . ولله الحمد أولاً وآحراً .

#### ١٥ - إسنادهُ ضعيف

أخرجه ابن جرير كما فى تفسير الحافظ ابن كثير (٤٦/٣) من طريق نصر بن عبد الرحمن الأودى حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – قال قال رسول الله – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم – : ألا أخبركم بشيء أمر به نوح إبنه ؟

" إِن نُوحاً – عليه السلام – قال لبنيه يا بني آمرك أن تقول سبحانه الله فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق » .

قال الحافظ ابن كثير : إسناده ضعيف فإن الأودى ضعيف عند الأكثرين » ا.ه. .

قلت وهذا التعليل من الحافظ ابن كثير رحمه الله على الأودى فقط ففيه نظر كيف ذلك وفيه علل أخرى قادحة في الإسناد :

الأولى محمد بن يعلى السلمي أبو على الكوفي ولقبه زنبور .

قال البخاري: « يتكلم فيه وهو ذاهب الحديث.

تركمه أبو حاتم وابنه ، وقال النسائي « ليس بثقة وضعفه الساجي والعقيلي وقال « منكر الحديث يتكلمون فيه » .

وقال ابن عدى والخطيب ولا يتابع على حديثه .

وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به فيما خالف الثقات من الروايات ولا فيما انفرد وإن لم يخالف الإثبات .

وإن فيه ما مر لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عمرو بن مجمد العنقزى وعبيد الله بن موسى قالا حدثنا موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر به .

أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢٣٥/٢) مع زيادات وعمرو بن محمد ، وعبيد الله بن موسى ثقتان

الثانية: موسى بن عبيدة الريذى ضعيف.

قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من حديث الإثبات من غير تعمد له فبطل الاحتجاج به من جهة النقل وإن كان فاضلاً .

قال الجوزجاني سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا تحل الرواية عندى عنه وفي رواية عنه قال : لا يكتب حديثه » .

وقال البخاري وأحمد أبو حاتم « منكر الحديث » .

وضعفه يحيى ابن معين وابن المديني والترمذي والنسائي ويعقوب بن شيبة . وقال أبو زرعة « ليس بقوي » .

وقال ابن المديني « ليس بشيء » .

ومنه تعلم تقصير الحافظ رحمة كما رأيت ويعتذر عنه بأنه اقتصر على الأودى لأن مكان التفسير لا يتحمل النقد بهذه الصورة الموسعة .

وله شاهد من حديث ابن عمر .

أخرجه البزار ( $\sqrt{8}$ ) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – : « ألا أخبركم بوصية نوح إبنه قالوا بلى قال أوصى نوح ابنه فقال لابنه : يا بنى إتى أوصيك باثنتين وأنهاك عن إثنتين أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت فى كفة ووضعت السموات والأرض فى كفة لرجحت بهن ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله و تقول سبحان الله العظيم وبحمده فإنها عبادة الخلق وبها تقطع أرزاقهم وأنهاك عن اثنتين الشرك والكبر فإنهما يحجبان عن الله قال فقيل يا رسول الله أمن الكبر أن يتخذ الرجل الطعام فيكون عليه الجماعة أو يلبس النظيف قال ليس يعنى بالكبر إنما الكبر أن تسفه الخلق و تغمض الناس » .

وقوله: « وتغمص الناس » أى تحتقرهم .

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن عمرو عن ابن عمر إلا ابن إسحق ولا نعلم حدث به عن أبي معاوية إلا إبراهيم بن سعيد.

وقال الهيثمي في المجمع (٨٤/١٠) « رواه البزار وفيه محمد بن إسحق رهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح » . 17 - وأخرج المستغفرى عن ابن عمر أن رجلاً قال يا رسول الله [ أشكو إليك ](١) قلة ذات يد فقال أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق قال : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أ، استغفر الله العظيم مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح فإن الدنيا تأتيك صاغرة راغمة ».

(۱) ما بين المعكوفين زدناه من المجروحين وابن عدى فى الكامل حتى يتمشى المعنى .

#### ١٦ - حديث موضوع

أخرجه ابن حبان فى « المجروحين » (١٣٨/١) وابن عدى فى « الكامل » (٣٣٦/١) من طريق إسحاق ابن إبراهيم الطبرى عن عبد الله بن الوليد الطبرى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فشكى إليه ديناً فقرأ فقال : فذكره .

وزاد ابن حبّان فى آخره « ويخلق الله ( عز وجل ) من كل كلمة تقولها ملكاً يسبح له لك ثوابه إلى يوم القيامة » ثم ساق خيراً آخر وقال : وهذان خبران موضوعان لا أصل لهما ... ثم قال : فأما الحديث الأول ( أى حديثنا هذا ) فلا أصل له بجملة ولا أشك أنه موضوع على مالك وسنده تالف .

إسحاق ابن إبراهيم قال ابن عدى والدارقطني وابن حبان ويروى عن الفضيل ابن عياض « منكر الحديث وزاد الفضيل حداً يأتى عن الثقات بالموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب .

قال ابن عدى : باطل عن مالك ووافقه الذهبي في الميزان (١٧٧/١) .

۱۷ - وأخرج المستغفرى عن هشام بن عبد الله بن الزبير أن عمر ابن الخطاب أصابته مصيبة فأتى النبى - عَلَيْكُ - وشكى إليه ذلك وسأله أن يأمر له بوسق من تمر فقال النبى - عَلِيْكُ - :

« إن شئت أمرت لك بوسق وإن شئت علمتك كلمات هي خير لك منه ، قل اللهم احفظني بالإسلام قاعداً ، وقائماً وراقداً ولا تطمع في عدواً ولا حاسداً ، وأعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله » .

## . ١٧ - حديثٌ حسنٌ بشواهده

أخرجه ابن حبان (١٤٣/٢ إحسان ) وفى « الموارد (٢٤٣٠) والخرائطى فى « مساوىء الأخلاق » (٧٦٢) من طريق معلى بن رؤبة التميمى هو الحمصى عن هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب أصابته مصيبة فأتى رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه ذلك وسأله أن يأمر له بوسق من تمر فقال له رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – : فذكره .

#### وإسناده ضعيف وهو حسن بشواهده

وقد قصر المصنف رحمه الله في عزوة للمستغفري وهو عند ابن حبان والخرائطي وهما أشهر .

- هاشم بن عبد الله بن الزبير لم يسمع من عمر . وهذا ما أشار إليه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (١٠٤/٢/٤) فقال : روى عن عمر رضى الله عنه مرسل وروى عنه معلى بن رؤبة ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
- والمعلى بن رؤبة لم أقف عليه . ووقع فى موارد الظمآن « معلى بن رويبة » وهو خطأ والصواب « بن رؤبة » .

ويشهد له:

ما أخرجه الحاكم (١/٥٢٥) من طريق الليث بن سعد حدثنى حالد بن زيد عن سعيد ابن أبي هلال عن أبي الصهباء عن عبد الرحمن بن أبي ليلي أخبره ابن مسعود – رضى الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – أنه كان يدعوا اللهم احفظنى بالإسلام قائماً واحفظنى بالإسلام قاعداً واحفظنى بالإسلام راقداً ولا تشمت بي عدواً ولا حاسداً اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ».

قال الحاكم « صحيح على شرط البخاري » .

وقال الذهبي « أبو الصهباء لم يخرج له البخاري .

- سعید بن أبی هلال تكلم فیه ابن حزم تبعاً للساجی فقال فیه : ضعیف . (!) قلت و هو مردود علیهما وانظر رد الحافظ ابن حجر فی « هدی الساری (ص ٤٠٦) والفتح (٣٥٦/١٣) .
- وأبو الصهباء لعله الكوفي الذي ذكره الحافظ في الكني فقال فيه « مقبول » يعنى عند المتابعة .

- ۱۸ وأخرج المستغفرى عن على قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « أيما أحب إليك خمسمائة شاة ورعاؤها [ أحبوها ](١) لك أو خمس كلمات تدعو بهن قل: اللهم أغفر لى ذنبى وطيب لى كسبى ووسع لى فى خلقى ولا تمنعنى مما قضيت لى ولا تذهب نفسى إلى شيء صرفته عنى ».
- ۱۹ وأخرج البزار والحاكم والبيهقى فى « الدعوات عن عائشة رضى الله عنها قالت : قالت أبى ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله عَلَيْكُ وقال :

« كان عيسى يعلمه الحواريون فلو كان عليك مثل أحد لقضاه الله عنك قالت : بلى قال : « قولى اللهم [ فارج  $_{1}^{(7)}$  الهم كاشف الكرب مجيب دعوة المضطر رحمن الدنيا ، والآخرة رحيمهما أنت رحمانى – وفى لفظ – أنت ترحمنى – فارحمنى رحمة تغننى بها عن رحمة من سواك  $_{1}^{(7)}$  قال

## ١٨ - لم أقف عليه

#### ١٩ - إسنادهُ ضعيف جداً

أخرجه البزار (٢/٤) والحاكم (١٥/١) من طريق يونس بن يزيد الايلى حدثنى الحكم بن عبد الله الايلى عن القاسم بن محمد عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : دخل على أبو بكر فقال : هل سمعت من رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – دعاء علمنيه قالت ما هو ؟ قال :

كان عيسى ابن مريم يعلمه أصحابه قال لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً فدعا الله بذلك لقضاه الله عنهم: فذكره .

<sup>(</sup>١) وقعت فى المخطوطة « أحبها » وهو خطأ ولعله « أحبوها » كما هو ظاهر من السياق والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) وقعت في المخطوطة « خارج » والصواب ما أثبتناً .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا هو لفظ البزار والباقى كله لفظ الحاكم.

أبو بكر وكانت على [ ذبانة ] (١) من دين وكنت للدين كارها فلم ألبث قليلاً حتى جاءنى الله بفائدة فقضى الله بها عنى ما كان من الدين على . قالت عائشة : وكان على لأسماء دين وكنت أستحى منها وكنت أدعوا بذلك الدعاء فما لبثت غير يسير حتى جاءنى الله برزق من غير ميراث ولا صدقة فقضيتها وحليت إبنة عبد الرحمن بن أبى بكر ثلاث أواق وفضل لنا فضلاً حسناً » .

<sup>(</sup>١) عند الحاكم « بقية » .

واللفظ للجاكم .

قال البزار: « والحكم ضعيف جداً وإنما ذكرناه إذ لم نحفظه عن غيره » . وقال الحاكم: « احتج البخارى بعبد الله بن عمر النميرى وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيلى » .

وقال الذهبي : قلت الحكم ليس بثقة .

قلت: تركه النسائى والدارقطنى وجماعة وكذبه أبو حاتم واتهمه الدارقطنى يوضع الحديث. وقال ابن معين ليس بثقة. قال الهيثمى فى المجمع (١٨٦/١٠) رواه البزار وفيه الحكم بن عبد الله الايلى متروك ».

ومنه تعلم وهم الحاكم بجزمه بصحة الحديث وفيه ما رأيت. والحديث عزاه المصنف إلى ابن أبي الدنيا في الدعاء .

٢ - وأخرج أبو داود والبيهقى فى الدعوات : عن أبى سعيد أن النبى - عَلَيْتُ - رأى أبا أمامة فقال له : مالك ؟ قال هموم لزمتنى وديون قال : أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال :

« إذا أصبحت وإذا أمست قل: « اللهيم إنى أعوذ بك من الكسل

## ٠٠ - إسناده ضعيف وهو حديثٌ صحيح

أخرجه أبو داود (٤١٢/٤ – ٤١٣ عون ) من طريق غسّان ابن عوف انبأنا الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال دخل رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة قال : يا أبا أمامة مالى أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة ؟

قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال : فذكرة

#### وإسناده ضعيف

- خسان بن عوف قال الأزدى والساجى ضعيف وقال العقيلي لا يتابع على كثير من
   حديثه .
- وقال الآجرى سألت أبا داود عن غسان بن عوف الذى يحدث عنه الجريرى بحديث الدعاء فقال: شيخ بصرى وهذا حديث غريب » ولعله سمع في الاختلاط من الجريرى.
- سعيد إياس هو الجريرى اختلط قبل موته بثلاث سنين فخف ضبطه فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح وإلا فلا كما فصلته في « فتح الله وحسن هبته بتبين حال كل راو واحترقت كتبه » والحمد لله .
- أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة مشهور بكنيته وهناك طريق آخرى ممن طريق حبوة بن شريح عن دراج أبى السمح عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « أعوذ بالله من الكفر والدين فقال رجل يا رسول الله وتعدل الكفر بالدين قال نعم » .

# وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال : فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضي عني ديني » .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » (!!) ووافقه الذهبي (!!)

قلت وهذا وهم منهما رحمهما والعجب من الذهبي وهو الذي نقل في الميزان (٢٤/٢) عن دراج قال :

قال أحمد أحاديثه مناكير ، قال عياس عن يحيى ليس به بأس ، وقال عثمان بن سعيد عن يحيى ثقة ، وقال النسائى : منكر الحديث وضعفه أبو حاتم والدارقطنى وقال النسائى ليس منكر الحديث . وقال أحمد : أحاديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف .

وهناك أحاديث صحيحة تشهد لهذا الحديث منها ما رواه الجماعة إلا ابن ماجة وأخرجه الحاكم والبيهقى فى الدعوات وفى السنن عن أنس أن النبى – صلى الله عليه وآلهي وسلم – كان يدعو « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبحل والهرم والقسوة ، والعمله والعيلة والدلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيىء الإسقام » .

وأيضاً ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد والخطيب في تاريخه عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يدعوا « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب النار ، وأعوذ بك من عذاب النار ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » .

والحديث في الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكر وعمر وأبي هريرة وأبو بكرة وجماعة خرجتهم في « فتح الملك المنان بتخريج موارد الظمآن » بالأرقام (٢٤٣٨ ، ٢٤٤٤ ، ٢٤٤٩ ، والحمد لله .

ولحديث أنس فوائد ذكرتها في تخريج « ذم البخل ومدح الجود » للمناوى برقم (٧١) .

٢١ - وأخرج البيهقى عن على أن مكاتباً جاءه فقال أعنى على مكاتبتى فقال : ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله - عَلَيْكُ - لو كانت عليك مثل ثبير ديناً [ لأداه ] (١) الله عنك قال : بلى قال : قل : « اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك » .

(١) وقع في المخطوطة « لاوان » .

## ۲۱ - إسناده ضعيف و هر امران مريي.

أخرجه الترمذى (٨/١٠ تحفة) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (ص الحرجه الترمذى (٨/١٠) تحفة) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» ( ٣٠٤ ) وأحمد فى « مسنده » (١٥٣/١) والحاكم (٥٣٨/١) من طريق أبو معاوية ثنا عبد الرحمن بن إسحاق القرشى عن سيار أبى الحكم عن أبى ماثل ، عن على – رضى الله عنه – أن مكاتباً جاء فقال : إنى قد عجزت عن كتابتى فأعنى قال : «ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – لو كان عليك مثل جبل ثبير ديناً أداه الله عنك قال : فذكره .

عند الحاكم « مثل جبل صبير » بالصاد المهملة والثبير جبير بمكة المكرمة رعاها الله وحماها من كل سوء .

قال الترمذي : « هذا حديثَ حسنٌ غريب » .

وقال الحاكم: « صحيح الإسناد » (!) ووافقه الذهبي !! وقد وهم الحاكم وتبعه الذهبي رحمهما الله .

- أبو معاوية هو محمد بن خارم أبو معاوية الضرير الكوفى عمى وهو صغير قديهم ف حديث غير الزهرى ورمى بالإرجاء .

قال ابن أبي شيبة وابن سعد ثقة وربما دلس.

- عبد الرحمن بن إسحق هو ابن سعد بن الحارث أبو شيبة الواسطى وليس القرشى كا زعم الحاكم وتبعه الذهبي ولم ينبه ولذلك صححوا الإسناد فالقرشي صدوق . أما الواسطى فضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن حبان وأبو حاتم والعقيلي والعجلي .

وقال ابن معين « ليس بشيء » .

وقال البخارى : « فيه نظر » وهو جرح شديد عنده .

وقال ابن خزيمة : « لا يحتج به » .

وقال أحمد وابن معين والنسائي : « ليس بذاك » .

وقال أبو زرعة: « ليس بقوى » ، ولخص الحافظ حاله فى التقريب فقال « ضعيف » .

ومما يؤيد أنه الواسطى أن فى ترجمته من التهذيب (١٣٦/٦) والميزان للذهبى (٥٤٨/٢) أنه روى عن سيار أبى الحكم . وروى عنه أبو معاوية بخلاف ترجمة القرشى وهذا يرد قول الحاكم والذهبى «صحيح الإسناد» ، وهذا عجب منهما لاسيما الذهبى وقد نقل فى ترجمته ما أسلفناه لك .

- سيار هو ابن وردان ثقة وأبى الحكم كنيته وقد تكلم العلماء بأن سيار أبى الحكم هذا هو الذي يكني أبو حمزة والذي يردي عن طارق ابن شهاب .

قال الدار قطني : هذا وهم . وأيده الحافظ ابن حجر في التهذيب .

قلت: وهو الصوات وهذا ما ارتضاه الحافظ أيضاً، وأنظر فتح البارى (٤٣٦/١) فقد فصله هناك، والقرائن من ترجمة سيار أبى الحكم العنزى الواسطى تؤيد ما ذكرناه. والله أعلى وأعلم.

- شقيق هو ابن سلمة الأزدى أبو وائل ثقة مخضرم.

٢٢ - وأخرج المستغفرى عن على أن فاطمة أتت رسول الله - عَلَيْكُم - فقالت هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد فما طعامنا فقال رسول الله - عَلَيْكُم - :

« والذى بعثنى بالحق نبياً [ ما أوقد ](١) فى آل محمد نار منذ ثلاثين يوماً [ ولقد أتيتنا أغبر ](٢) فإن شئت أمرنا لك بخمسة وإن شئت علمتك خمس كلمات علمنيهن جبريل قولى يا أول الأولين ويا آخر الآخرين وياذا القوة المتين ويا راحم المساكين ، ويا أرحم الراحمين » .

٢٣ - وأخرج أبو يعلى عن عائشة قالت كان رسول الله - عَلَيْكُ - إذا آوى إلى فراشه قال :

« اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم إله أو رب – كل شيء منزل التوراة والإنجيل [ والزبور  $]^{(7)}$  والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول [ فليس  $]^{(4)}$  قبلك شيء [ وأنت  $]^{(6)}$  الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، أقض عنا الدين ، واغننا من الفقر » .

## ٢٢ - لم أقف عليه

## ٣٣ - إسنادهُ ضعيف جداً وهو حديثٌ صحيح

أخرجه أبو يعلى فى مسنده (٢١٠/٨ – ٢١١) من طريق يونس حدثنا السرى ابن إسماعيل ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة أنها قالت كان رسول الله

<sup>(</sup>١) وقعت في المخطوطة ( ماقتبس ) وهو خطأ ولعل الصوّاب ما أثبتناً .

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام يشعر بأن هناك نقص فالسياق لا يتمشى مع ما بعده والله أعلى وأعلم .

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في المسند.

<sup>(</sup>٤) في المسند « الذي ليس قبلك » .

<sup>(</sup>٥) غير موجودة في المسند.

- صلى الله عليه وآله وسلم - يأمر بفراشه فيغرس له مستقبل القبيه فإذا آوى إليه توسد كفه اليمنى ثم همس ما يدرى ما يقول فإذا كان فى آخر الليل رفع صوته فقال : فذكره .

والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٢٤/٤) وعزاه لأبي يعلى وقال : « السرى بن إسماعيل هو ابن عم الشعبي وهو ضعيف جداً والله أعلم » .

وعزاه الهيثمى فى المجمع (١٢١/١٠) إلى الطبراني وقال : « وفيه السرى ابن إسماعيل وهو متروك » .

قلت : والسرى تركه أبو داود والنسائي ، وكذبه يحيى بن سعيد ، وضعفه ابن معين والساجي وإبراهيم الحربي .

قال ابن عدى : أحاديثه التي يرويها لا يتابعه عليه أحد خاصة عن الشعبي . قلت : وهذا منها وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل .

وقد قصر المصنف في العزو وهو في الطبراني كما في المجمع ، وقد صحح الحديث من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : فذكره . رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة وابن حزيمة في التوحيد مع إحتلاف يسير .

## وإسنادة صحيح

ومن فوائد هذا الحديث:

١ - فيه حث بالمحافظة على الدعاء إذا آوى المرء إلى فراشه وفى ذلك نجاة للمرء من
 كل شر يمسه حتى يصبح .

٢ - المواظبة على هذا الدعاء والاعتقاد فيه بإخلاص يقضى الدين ومعنى بإخلاص
 كا فى حديث النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - « ماء زمزم لما شُرب له » فمن شربه بنية الشفاء سقاه الله . وهذا فيمن دعا بهذا الدعاء سد الله عنه دينه .

٢٤ - وأخرج الطبراني بسند حسن عن قيلة بنت مخرمة أنها كانت إذا أخذت مضجعها بعد العتمة تقول : (١) « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وشر ما ينزل في الأرض ، وشر ما يخرج منها ، وشر فتن النهار وطوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير ، و آمنت بالله ، اعتصمت بالله الحمد لله الذي تواضع (٢) لعظمته (٣) كل شيء و الحمد لله الذي خضع لملكه كل شيء ، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهي الرحمة من كتابك وجدك الأعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تنظر إلينا نظرة مرحومة لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا فقيراً إلا جبرته ولا عدواً إلا أهلكته ، ولا عرياناً إلا كسوته ولا ديناً إلا قضيته ولا أمراً لنا فيه (٤) في الدنيا والآخرة خيراً إلا أعطيتنا يا أرحم الراحمين آمنت بالله واعتصمت به ، والحمد لله أربعة وثلاثين » (٩) والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ثم يقول يابنتي هذه رأس الخاتمة أن بنت رسول الله – عليه م تقول أن بنت رسول الله – عليه - أتنه تستخدمه فقال :

« ألا أدلك على خير من خادم فقالت : بلى فأمرها بهذه المائة عند المضجع

<sup>(</sup>۱) سقط هنا « بسم الله وأتوكل على الله وضعت جنبي لربي استغفره لذنبي حتى تقولها مراراً ثم تقول أعوذ .... » والتصحيح من مجمع الزوائد (۱۲٤/۱۰) .

<sup>(</sup>٢) في المجمع « استسلم » .

<sup>(</sup>٣) في المجمع (١٠/١٠) « لقدرته » .

<sup>(</sup>٤) زيادة ليست في المجمع.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل واستدركناه من مجمع الزوائد (١٢٥/١٠).

٢٤ - إسناده حسن لغيره

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ج ٢٥ رقم ٣ ) من طريق عبد الله بن حسان العنبري أن جدتيه صفية ودحيبة إبنتا عُليبة ، أخبرتاه أن قيلة بنت مخرمة كانت

إذا أخذت حظها من المضجع بعد العنمة قالت : بسم الله وأتوكل على الله وضعت جنبي لربي استغفره لذنبي حت تقولها مراراً ثم تقول : فذكره .

قال الهيثمي في المجمع (١٢٥/١٠) « رواه الطبراني ، وإسناده حسن » .

قلت : صفية ودحيبة احتان مجهولتان ذكر ابن حبان فى الثقات وانظر الميزان (٢٠٦/٤) والتهذيب .

قلت: وأخرج الترمذي (٢٨١٤ شاكر) حديثا بهذا الإسناد في « الاستئذان » ثم قال:

« لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان » . كأنه يضعفه . قال الحافظ في التعريب مقبول ( يعنى عند المتابعة ) ، وليس له متابع فيصير الحديث حسن لغيره ، ولبعضه شواهد .

أخرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث خالد بن الوليد كما في مجمع الزوائد (١٢٦/١٠) وأحمد (٤١٩/٣) وابن الجوزي في « تلبيس إبليس » (ص ٣٥ – ٣٦) وأبو يعلى في مسنده (٢٣٧/١٢ – ٢٣٨).

قال الهيثمي في المجمع « رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير المدائني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات .

وذكر عبد الله بن أحمد في « الزهد » ( ص ١٩٥ – ١٩٦ ) فيما كتبه أبوه إليه بخطه .

وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً (١٠/٩٥١ - ١٠/٩٥١ عبد الباق) .

٢٥ - وأخرج ابن عساكر في « تاريخه » من طريق أبي المنذر هشام بن محمد عن أسه قال :

« أضاق الحسن بن على وكان عطاؤه فى كل سنة مائة ألف فحبسها عنه معاوية فى بعض السنين فأضاق إضاقة شديدة قال :

فدعوة بدواة لأكتب إلى معاوية لأذكره نفسى ثم أمسكت وإنى لأكره نفسى فرأيت رسول الله – عَيْلِيُّهُ – في المنام فقال : « كيف أنت يا حسن ؟

فقلت بخير يا أبت وشكوت له تأخر المال عنى فقال : «كيف لى أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك ؟ قلت نعم يا أبت كيف أصنع قال :

«قل اللهم أقذف فى قلبى رجاءك واقطع رجائى عمن سواك حتى لا أرجو أحد غيرك ، اللهم وما ضعفت نفسى عنه قوتى وقصر عنه عملى ولم تنته إليه رغبتى ولم تبلغه مسئلتى ولم يجر على لسانى ما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين فخصنى به يارب العالمين ، قال : فوالله ما لححت به أسبوعاً حتى بعث إلى معاوية بألف ألف وخمسمائة ألف فقلت : الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه فرأيت النبى - عَلَيْتُهُ - فى المنام فقال :

« یا حسن کیف أنت ؟ فقلت بخیر یا رسول الله و حدثته حدیثی فقال : « یا بنی هکذا هکذا من رجاء الخالق ولم یرج المخلوق » .

**۲۵** – موضوع

عزاه المصنف نفسه فى كتابه « الأرَجْ فى الفَرَج » (ص ٣٤ – ٣٥) . وعزاه إلى الحاكم فى معجم شيوخه وابن النجار عن أبى المنذر هشام من محمد عن أبيه قال : فذكره بنصه وفصه .

•

#### وإسناده تالف

- هشام بن محمد هو السائب الكلبي أبو المنذر الأحباري النسابة تركه الدارقطني . وقال أحمد: «كان صاحب سمر ونسب » .
  - وقال ابن عساكر: « رافضي ليس بثقة ».
  - وروى البلاذرى فى تاريخه : هشام لا يوثق به .
- أبوه هو محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفى المفسر النسابة الأخبارى فكذاب متروك ولخص الحافظ الذهبي حاله في الميزان فقال: « لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به ».

وانظر حاله مفصلاً في ميزان الاعتدال (٢/٥٥ – ٥٥٩) والضعفاء للعقيلي (٧٦/٤ – ٧٧) والمجروحين لابن حبان .

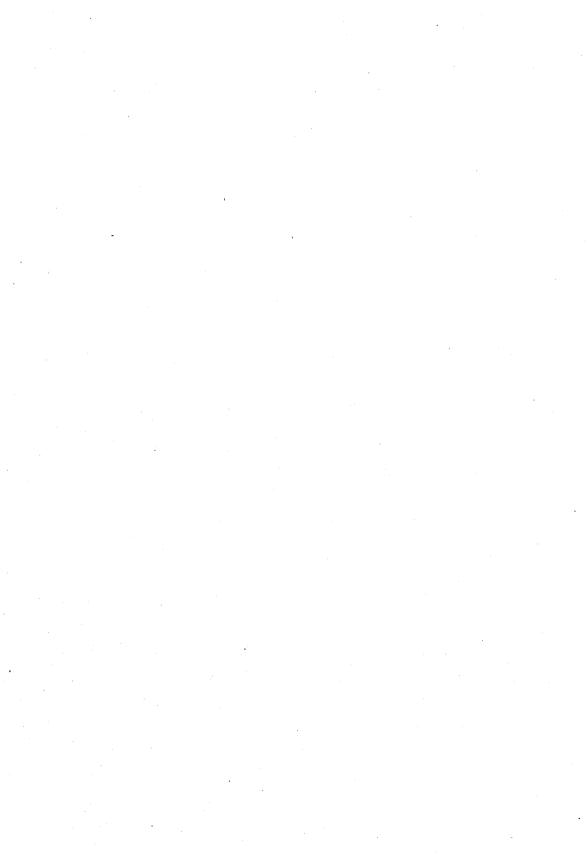

# الفصل الثانى فيما يدور من الأفعال

٢٦ - وأخرج البخارئ عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال قال رسول الله
 - عَلَيْكُ - :
 « من سره أن يبسط له فى رزقه ، وأن ينسأ فى أثره فليصل رحمه » .

### ۲۶ - صحیح

أخرجه البخارئ (۱۰/۱۰ فتح) من طریق محمد بن معن قال حدثنی أبی عن سعید بن أبی سعید عن ، أبی هریرة – رضی الله عنه – قال : سمعت رسول الله – صلی الله علیه وآله وسلم – یقول : فذکره .

وفى الباب عن أنس وقد خرجته فى التحفة برقم (٨٨٠٣) يسر الله إتمامها خير .

## ومن فوائد هذا الحديث:

١ – أن طول العمر والبركة فيه يكون بصلة الرحم .

حلة الرحم جزائها الجنة في الآخرة ، وقاطع الرحم جزاؤه النار والنبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » .
 ويقول أيضاً من حديث أبي بكرة قال قال رسول الله – صلى الله عليه وآله

« ما من ذنب أجدر أن يعجل الله – عز وجل – لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغى وقطيعة الرحم » صحيح رواه البخارى في « الأدب المفرد » وأبو داود والترمذي وابن حبان في « صحيحه » والحاكم والبغوى والبيهقي والخرائطي في المساوىء .

٣ - ومن وصل الرحم وصله الله ومن قطعه قطعه الله ودليل ذلك حديث
 عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - :

« قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » .

حديث حسن وأصله في الصحيح .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:

« وصلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة ، والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل كأنه لم يمت » ا.ه.

قال ابن عمر – رضی الله تعالی عنهما – قال : من اتقی ربه ووصل رحمه أنسیء له فی عمره یعنی یزاد فی عمره وثری ماله یعنی کثر

قال أبو الليث السمرقندى فى تنبيه الغافلين (ص ١٠٤): « واعلم بأن فى صلة الرحم عشر خصال محمودة ، أولها أن فيها رضا الله لأنه أمر بصلة الرحم . الثانى : إدخال السرور عليهم وقد روى فى الخبر أن أفضل الأعمال إدخالك السرور على المؤمن .

الثالث : إن فرح الملائكة لأنهم يفرحون بصلة الرحم .

الرابع: أن فيها حسن الثناء من المسلمين.

الخامس: أن فيها إدخال الغم على إبليس عليه اللعنة .

السادس: زيادة في العمر.

السابع: بركة في الرزق.

الثامن: سرور الأموات لأن الآباء والأجداد يسرون بصلة الرحم والقرابة. التاسع: زيادة في المودة لأنه إذا وقع له سبب من السرور والحزن يجتمعون إليه ويعينونه على ذلك فيكون له زيادة في المودة.

العاشر : زيادة الأجر بعد مونه لأنهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانه .

- ٢٧ وأخرج ابن ماجة عن أنس قال قال رسول الله عَلَيْكُ :
   « من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر الطعام وإذا رفع » .
- ٢٨ وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن رجل من قريش قال :
   « كان رسول الله عَيْسَلَمُ إذا دخل عليه بعض الضيف في الرزق أمر أهله بالصلاة ثم قرأ هذه الآية ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علهيا .. ) إلى آخر الآمة .

### ۲۷ - إسناده ضعيف جداً

أخرجه ابن ماجة (٣٢٦٠) وأبو الشيخ الأصبهاني في « أخلاق النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – » (ص ٢٣٥) وابن عدى في « الكامل » (٢٠٨٤/٦) وابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » من طرق عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك يقول قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – : فذكره .

وفى إسناده كثير بن سُليم الضبى البصرى المدائني ضعفه ابن المديني وأبو حاتم ويحيى وأبو داود وتركه النسائي .

وقال البخارى كثير أبو هشام أراه ابن سُليمَ عن أنس « منكر الحديث » ( أى لا تحل الرواية ) .

وأعلن البوصيرى في الزوائد فقال: « جبارة وكثير ضعيفان » . وجبارة لخص الحافظ في التقريب فقال « ضعيف » وقال الحافظ في الفتح (٩/١) :

« وجبارة بن المفلس ففيه فقال : قلت وقد تابعه إسماعيل وهو ثقة من شيوخ البخارى كما عند أبى الشيخ في الأحلاق .

٢٨ – لم أقف عليه ويشهد له الآتي بعده .

- ٢٩ وأخرج سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره : من طريق معمر عن حمزة عن عبد الله بن سلام قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلي :
   ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ .
- ٣٠ وأُخرَج أحمد بن حنبل في « الزهد » وابن أبي حاتم في تفسيره عن ثابت قال كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله :
   « يا أهلاه يا أهلاه صلوا »

قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل أمر فزعوا إلى الصلاة .

### ٢٩ - إسنادة جيد

أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٨٧/١) من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام قال : فذكره وسنده جيد .

محمد بن حمزة هو بن يوسف بن عبد الله بن سلام صدوق وأرجو أن يكون سمع من جده وإلا فهو منقطع قال الهيثمى فى المجمع (٦٧/٧) رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات الذى وقفت عليه فى التهذيب وروى عن معمر عنه هو محمد ابن حمزة بن يوسف ونسبه إلى جده . وهذا موافق لرواية الطبرانى .

ولم أقف على إسناد سعيد بن منصور وابن المنذر ولعله اختلاف على حمزة والله أعلى وأعلم .

#### ۳۰ - إسناده ضعيف

أخرجه أحمد فى « الزهد » (ص ١٠) وابن أبى حاتم كما فى تفسير الحافظ ابن كثير (١٧٩/٣) من طريق سيار ، حدثنا جعفر عن ثابت قال كان رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – إذا أصابه خصاصة نادى أهله فذكره .

# وإسناده مرسلٌ وهو ضعيف

وقع فى تفسير الحافظ « من طريق ابن أبى حاتم عن عبد الله بن يزيد القطراني عن سيار » وهو خطأ والصواب « القطواني » فيصحح .

- سيار هو أبو حاتم العنزى أبو سلمة صدوق له أوهام قال الحافظ الذهبي : هو صالح الحديث .
  - جعفر هو ابن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري صدوق.
    - ثابت هو البناني الثقة والسند مرسل.

### ويشهد له

ما أخرجه أحمد (٣٣٣/٤) من طريق سليمان ابن المغيرة قال ثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب قال كان رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – إذا صلى همس شيئاً لا نفهمه ولا يحدثنا به قال فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فظننتم لى قال قائل نعم قال فإنى قد ذكرت نبياً من الأنبياء أعطى جنوداً من قومه فقال من يكافى هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو كلمة شبيهة بهذه – شك سليمان – فقال أوحى الله إليه اختر لقومك بين إحدى ثلاث إما أن أسلط عليهم غيرهم أو الجوع أو الموت قال فاستشار قومه فى ذلك فقالوا أنت نبى الله فكل ذلك أليك فخر لنا قال فقام إلى صلاته قال : وكانوا يفزعون إلى الصلاة قال فصلى فقال أما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلا ولكن الموت قال فسلط الله عليهم الموت ثلاثة أيام فمات منهم سبعون ألفاً فهمس الذى ترون أتى أقول : اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله » .

## وإسناده صحيح

٣١ - وأخرج الطبراني وابن مردوية عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال سمعت رسول الله - عليه - يقول :

« يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتيكم الرزق [ بلا ](١) بضاعة ولا تجارة ثم قرأ : ﴿ وَمَنْ يَتَقَ الله يَجْعُلُ لَهُ مُخْرِجًا ويرزقه مَنْ حَيْثُ لَا يَحْسُبُ ﴾ ثم قال : يا أبا ذر لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم » .

(١) ساقطة من المخطوطة

### ٣١ - إسناده ضعيف جداً

أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٩٦/٦) من طريق محمد بن نصير ، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا سلام الطويل ثنا ثور عن حالد بن معدان عن معاذ ، قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول : « يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتيكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة .. الحديث » قال أبو نعيم غريب من حديث ثور لم نكتبه مرفوعاً إلا من حديث سلام .

- محمد بن نصير هو الواسطى ضعفِه الدارقطني وانظر الميزان (٥٥/٤).
- إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عقدة والأزدى وقال الخطيب صاحب غرائب ومناكير عن النوري .
- سلام تركه النسائي وضعفه أبو زرعه وا بن معين وقال أحمد منكر الحديث وقال البخاري تركوه .
- خالد بن معدان ثقة وحديثه عن معاذ مرسل وانظر التهذيب . وله شاهد من حديث أبى ذر ، أخرجه ابن ماجة (٢٢٠) وأحمد (١٧٨/٥٠) وله فى « الزهد » ( ص ١٣٩ ) والحاكم (٤٩٢/٢) من طرق عن كهمس عن أبى السليل عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنى لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ » .

# ٣٢ – وأخرج أحمد والنسائى وابن ماجة عن ثوبان قال قال رسول الله - عَلِيْلُهُ – :

« إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » .

قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي نحوهما كيف ذلك وفيه : أبو السليل لم يدرك أبا ذر فهو منقطع .

والحديث عزاه الخطيب التبريزي في المشكاة (٥٣٠٦) للدارمي .

وعزاه المصنف في الجامع الصغير والنسائي وابن حبان .

وعزاه أيضاً في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٢٣٣/٦) إلى الطبراني وابن مردويه .

#### ٣٢ - حديث حسن

أخرجه ابن ماجه (۹۰، ۲۲۰۱) وأحمد (۲۷۷/۵) والبن أخرجه ابن ماجه (۹۰، ۲۲۱) والحاكم (۲۹۳/۱) والطحاوي في « المشكل » أبي شيبة (۱۲۹۰) والقضاعي في « مسند الشهاب » (۲/۵ – ۳۵، ۱۱۰) وابن المبارك في « الزهد » (۸۲) والبغوى في « شرح السنة » (۱/۵) والطبراني في « المعجم الكبير » ( ج ۲ رقم ۲۶۲۱) وأبو نُعيم في « تاريخ أصبهان » (۱۰/۲) وابن جرير – كما في تفسير الحافظ ابن كثير (٤٠٠/٤) كلهم من طرق عن سفيان عن عبد الله بن عيسي عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – : فذكر .

## وإسناده حسن بشواهده

وعبد الله بن أبي الجعد مجهول كما قال ابن القطان وذكره ابن حبان في الثقات .

قال الحاكم « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . وقال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال . وعبد الله هذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة ومنه تعلم وهمه رحمه الله مع الحاكم في موافقته إياه على قوله « صحيح الإسناد »!

وعبد الله بن أبى الجعد قال الحافظ مقبول ( يعنى عند المتابعة ) وعزاه الشيخ الألباني حفظه الله في الصحيحة إلى :

محمد بن يوسف الفريابي « فيما أسند سفيان » (٢١٠/٢) وأبو محمد المعدل المخلدى في « مسنده » (١/١٣٣/٢٥) .

وعبد الغنى المقدسى فى « الدعاء » (١٢ – ١٤٣) من طرق عن سفيان عن عبد الله ابن عيسى عن ابن أبى الجعد عن ثوبان قال رسول الله – صلى الله عليه وآله و سلم – فذكره .

قال الشيخ الألباني : « ووقع ابن أبي الجعد سمى بعبد الله ووقع عند بعضهم سالم بن أبي الجعد ووقع غير مسمى » .

- سالم لم يسمع من ثوبان شيئاً وهو مرسل . قال الحافظ عنه في التفريب (٢٧٩/١) ثقة وكان يرسل كثيراً » .

وانظر صحيحة حافظ الوقت الألبانى برقم (١٥٤) ومنه تعلم وهم المصنف رحمه الله تعالى فى عزوه للنسائى والتى إذا أطلق العزو إليها فيقصد السنن الصغرى ( المجتبى ) وإلا ففى الكبرى ولعله هناك وإنما تبع فيه الحافظ ابن كثير فى « تفسيره » فقد عزاه للنسائى ورحم الله الجميع وغفر الله لنا ولهم .

« من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها » انتهى .

### ٣٣ - إسنادهُ ضعيف

أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير الحافظ ابن كثير (٢/٤) وابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة » (ص ٢٣) والطبراني في « الصغير » (١١٥/١ – ١١٦) والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ج ١ رقم ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٦ ، ٤٩٧ ) والخطيب في « التاريخ » (١٩٦/٧) وابن الجوزي في « العلل المتناهية » (٤٩٧) والسلمي في « طبقات الصوفية » (٦-٧) من طرق عن إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم –: فذكره .

### وإسناده ضعيف

- إبراهيم بن الأشعث قال أبو حاتم كنا نظن به الخير فقد جاء بمثل هذا الحديث وذكر حديثاً ساقطاً .
  - الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين.

وجـدت فى مجموع أن من كتب يوم الجمعة بعد الصلاة قوله عز وجل: ﴿ ولقد مكناكم فى الأرض – إلى قوله – قليلاً ما تشكرون ﴾ . وجعلها فى بيته أو حانوته أكثر الله خيره ورزقه من حيث لا يحتسب(١) .

تم تعليق هذا الكتاب بعون الملك الوهاب نسأل الله النفع به والعفو عن مؤلفه ، وناقله ، وكاتبه ، ومالكه ، ومطالعه ولمن دعا لهم بالمغفرة جميعاً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، وأزواجهم وذرياتهم وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وعلقه عصر يوم السبت المبارك ثالث عشر من شهر محرم الحرام من شهور سنة تسع وتسعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة ، وأتم السلام ،

وبهذا ينتهى تحقيق وتخريج كتاب «حصول الرفق بأصول الرزق » للإمام السيوطى رحمه الله تعالى حامداً له شاكراً لأنعمه علينا . ومن وقف على شيء فيه يخالف القواعد والأصول العلمية فليرده علينا رداً جميلاً ولا ينسانا بدعوة تنفعنا في «يوم يجعل الولدان شيباً » .

وكتبه الفقير إلى عضو الله أبو الفضل الحوينّى الأثرئُ عامله الملك العليُّ بلطفه الحفيُّ في ١٤٠٩/٤/١٠ هـ

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام من الناسخ قصد به التعريف بما فى الكتاب من نفع وذلك بمعرفة أصول الرزق والتى بها يحصل الرفق وإلا فهذا غلو فى تفضيل هذا الكتاب وهذا الفضل الذى عناه الناسخ بكتابه تلك الآية لم أر له أصل فى كتب التفسير والله أعلى وأعلم .

# ترتيب الأحاديث والأثار

#### رقم اسم الراوى طرف الحديث حرف ( الألف ) ۱٤ ابن عمر آمرك باثنين لا إله إلا الله وسبحان الله ٢٥ محمد عن أبيه أدعوت بدواه لتكتبه لمخلوق ؟ ۲۰ أبي سعيد إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم ۹ أبيّ بن كعب إذاً يكفيك الله ما همك من دنياك أعوذ بكلمات الله التامات ٢٤ قيلة بنت مخرمة أفلا أعلمك كلاماً إذا قلت ۲۰ أبي سعيد اللهم اجعل أوسع رزقك على ١٠ عائشة اللهم احفظني بالإسلام قاعدأ ۱۷ عمر اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت ١٣ عراك بن مالك اللهم إنى أسألك رزقاً طيباً وعلماً ١٢ أم سلمة ٢٣ عائشة اللهم رب السموات السبع ورب العرش اللهم رضني بقضائك ابن عمر ٥ إن شئت أمرت لك بوسق ۱۷ عمر ٣٢ ثوبان إن العبد ليحرم الرزق بالذنب إن نوحاً لما حضرته الوفاة ١٤ ابن عمر ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ۱۱ جابر أيما أحب إليك خمسمائة شاة 11 على أين أنت من صلاة الملائكة 17 ابن عمر حوف (ب) ابن عمر بسم الله على نفسي ومالي

طرف الحديث رقم اسم الراوي حرف (س) ٤ أنس سورة الواقعة سورة الغنى حرف (ق) قل اللهم أحفظني بالإسلام قاعداً 17 قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ۲۱ علي قولى اللهم خارج الهم كاشف الكرب ١٩ عائشة قولى يا أول الأولين ويا آخر ۲۲ علی حرف (ك) طرف الحديث رقم اسم الراوى كان رسول الله - عَلَيْكُ - إذا آوى ٢٣ عائشة كَانُ رَسُولُ اللهِ – عَلَيْكُمْ – إذا نزل بأهله ۲۹ حمزة بن سلام كان رسول الله – عَلِيْكُ – إذا دخل عليه بعض الضيق ۲۸ معمر عن رجل كيف أنت يا حسن ٢٥ محمد عن أبيه حرف (م) ۲۷ أنس من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ من انقطع إلى الله كفاه ٣٣ عمران بن حصين من سره أن يبسط له في رزقه ۲۶ أبي هريرة مِن قال في كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله ۷ عَلَي من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة

۳ ابن مسعود

رقم اسم الراوى طرف الحديث ۱ أبي هريرة من كثرت ذنوبه فليستغفر الله ۲ ابن عباس من لزم الاستغفار جعل الله له حرف (ه) هذه الملائكة طعامها التهليل ۲۲ علی حرف (و) والذي بعثني بالحق نبياً ما اقتبس ۲۲ علی حرف (ی) ۳۰ ثابت يا أهلاة يا أهلاه ٢٥ محمد عن أبيه یا بنی هکذا هکذا

يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله

٣١ معاذ

# فهسرس الموضوعات

| الصفحة |                                       | الموضــوع                           |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ٣      | <del></del>                           | مقدمة المحقق                        |
| ٧      |                                       |                                     |
| ۱۳     |                                       | وصف المخطوطة                        |
| 10     |                                       | فصل بین یدی الکتاب                  |
| 1      |                                       | حسن التوكل يزيد في الرزق            |
| ۱۹     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | السعى على الرزق يجب أن يكون من حلال |
|        |                                       | فضيلة الشكر على النعم               |
|        |                                       | الفصل الأول :                       |
| 79     |                                       | فيما ورد من الأذكار والدعوات        |
|        |                                       | الفصل الثانى:                       |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فيما يدور من الأفعال                |
| ٨٢     | •                                     | الخاتمـة                            |
| ٨٣     |                                       | ترتيب الأحاديث والأثار              |
|        |                                       |                                     |

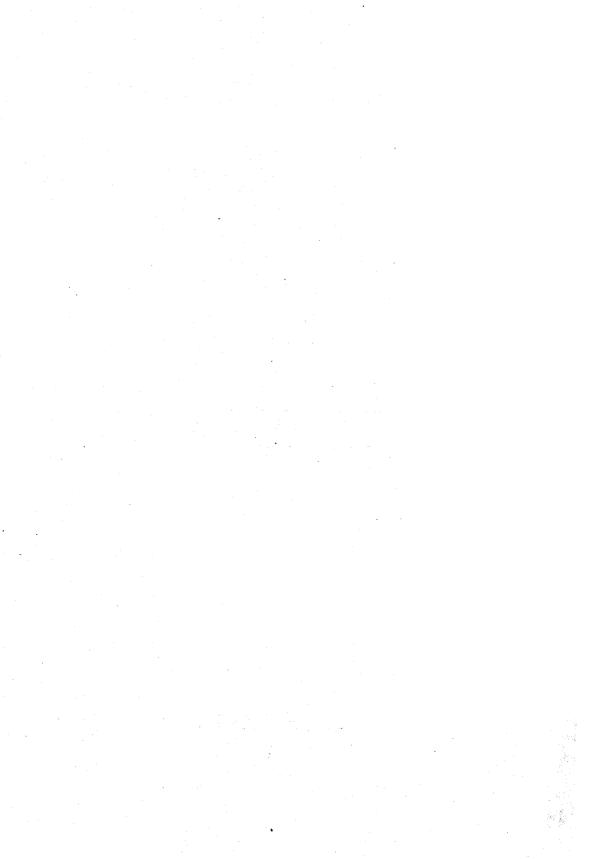

# رقم الإيداع بدار الكتب ٢٩٢٦ / ٨٩

مطايع الوهاء المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت : ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠ تلكس : DWFA UN ۲٤٠٠٤